

جَ<u></u>ضُعَ السَّنَائِلِوَ المِنْظِوْمِ الْالْكِالِيْةِ السَّنَائِلِوَ المِنْظِوْمِ الْسَائِلِيَّةِ

## جَمِت لِيعِ لَلْحَقُّ لِيهِ مَجَفَّىٰ خَتَّ ۱٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م



دَولِنِهُ الإِمَاراتِ العَرِيبِّةِ المِنْهِ : الْبِطْبِيْتِ صع بع : ٥٠٤٠٣ \_ فاكسر: ٧٧ .٤٤٠ ٢٨٨ ٩٧١٢٨٨ . .

المُنْ الْخِيْلِ الْطَلِيِّبُ لِلسَّالِ الْطَلِيِّبُ لِلسَّالِ والتوزيع

الإمارات العربية المتحدة - دبا - الفجيرة

هاتف :0097192443034

البريد الألكتروني: Danhani\_562@hot mail.com.uk

# جَيْدُمُوع السَّنَا وَالْمِ الْمِنْ الْمِالِيْ الْمِنْ الْمِيْلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

أمالي في السُيْرِةِ النَّبَوِيَّةِ .. مَنْظُوْمَةُ السَّيْرةِ النَّبَوِيَّةِ مَنْظُوْمَةُ السَّيْرةِ النَّبَوِيَّة مَنْظُومَةُ السَّيْرةِ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخ .. مُجْمَلُ تَارِيخِ الاَّنْدَلُس في الاسْلاَم لَكَّ حَافِلةٌ بِذِكْرِ الفِقْهِ والتَّفَقهِ والْفُقَهَاءِ في الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ النَّيادات على المَنْظُومَةِ الشُّبْرَاوِيَّة .. نَصِيْحَةُ الإِخْوَانِ عَنْ تَعَاطِي القاتِ النَّيادات على المَنْظُومَةِ الشُّبْرَاوِيَّة .. نَصِيْحَةُ الإِخْوَانِ عَنْ تَعَاطِي القاتِ النَّيادات على المَنْظُومَةِ الشَّبْرَاوِيَّة .. نَصِيْحَةُ الإِخْوَانِ عَنْ تَعَاطِي القاتِ والدُّخَانِ

الْمُنْظُوْمَةُ الْمِيْمِيَّة فِي الوَصَايا والآدَابِ الْعِلْمِيَّة .. اللُّوْلُوْ الْمَكْنُون فِي أَخْوَالِ الأُسَانِيْدِ والْمُتُون تَعْرِيْفَاتِ فِي عِلْم الْمُصَطَلَح

> لِلْعَلَّلِ مِنْهُ وَظِيْنُ لُو مُمَرُلُ فَيْكِي َ التوفسنة ۷۷۷ هر.

جَمَعَهَا وحقق نُصُوصَهَا وَعَلَق عليها وخَرَج أحاديثهَا وحقق نُصُوصَهَا وَعَلَق عليها وخَرَج أحاديثهَا وأخرجها إخراجاً عِلْمِيًّا موثَقاً أبوحـمَام مُمَرَّبُ عِيَّالُسَّرِيِّ الْبَيْنِانِيَّ الْبُومِيِّ الْبَيْنِانِيِّ الْمُعَمِّلِ الْمُعَمِّد فضيلة العلامة المُسَنِد المُعَمَّد فضيلة العلامة المُسَنِد المُعَمَّد فضيلة العلامة المُسَنِد المُعَمَّد فضيلة العلامة المُسَنِد المُعَمَّد

رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بالملكة العربية السعودية سابقاً









## بِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وبعد.

فقد اطلعت على هذه المجموعة المباركة المحتوية على خمس رسائل من تأليف الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي وهي:

- ١ \_ أمالي من السيرة النبوية.
  - ٢ \_ منظومة السيرة النبوية.
- ٣ ـ لامية الناسخ والمنسوخ.
  - ٤ \_ مجمل تاريخ الأندلس.
    - ٥ \_ الفقه والتفقه والفقهاء.

<sup>(</sup>۱) ولشيخنا عبد الله حفظه الله ترجمة موسعة في «فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل من صور الحياة العلمية والقضائية في القرن الماضى بالمملكة العربية السعودية».

قام الشيخ أبو همام محمد بن علي الصومعي باستخراجها من مخبآتها بعد أن كادت تنسى في غياهب المجهولات ثم اعتنى بنسخها وجمعها في هذا المؤلف تمهيداً لطبعها وتحقيقها ونشرها فجزاه الله خير الجزاء ونفع بها المسلمين.

وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً حامداً لله ومصلياً ومسلماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تحريراً في ١٩/٧/٧٩هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت على هذه المجموعة المباركة المحتوية على خمس رسائل من تأليف الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي وهي : ١- أمالي من السيرة النبوية.

٣- لامية الناسخ والمنسوخ. ٤- محمل تاريخ الأندلس. ٥- الفقه
 والمتفقه والفقهاء.

قام الشيخ أبو همام محمد بن على الصومعي باستخراجها من مخبئاتما بعد أن كادت تنسى في غياهب الجهولات ثم اعتنى بنسخها وجمعها في هذا المؤلف تمهيدا لطبعها وتحقيقها ونشرها فحزاه الله خير الجزاء ونفع بما المسلمين.

وكتبه الفقير إلى الله عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمحلس القضاء الأعلى سابقاً، حامداً لله مصلياً مسلماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بحلب المسلماً على نبينا محمد



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فإني بعدما أنهيت عملي على كتاب «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فنّ الاصطلاح» و«مختصره».

وكانت مدة العمل فيه تزيد على سنة ونصفٍ لأنني نسخته من أوَّله إلى آخره، وكذلك المختصر، والسبب الذي جعلني أنسخهما هو أنني لا أجيد استخدام «الكمبيوتر» وكل مؤلفاتي كذلك، وبعدما أنهيت ذلكم العمل وجدتني أمام عالم جليل وهبه الله علماً غزيراً في جميع الفنون التي قام بتأليفها منها ما هو نثر ومنها ما هو نظم رحمه الله رحمة واسعة، وهذه كما قال شيخنا العلامة زيد المدخلي: عِناية ربانية وكرامة من كرامات الله لأوليائه» اهـ(١).

ولقد حدثني شيخنا العلامة ربيع المدخلي أن المؤلف كَلَهُ عندما كان يدرس في «معهد صامطة» تأخرت المقررات التي سُتُدَرَّس فقام بكتابة مقررات لما سَيُدَرَّسُ في المعهد وباشر تدريسه وبعد هذا وذاك

<sup>(</sup>۱) كما في مقدمة «الأفنان الندَّية» (۱/ ٣١).

قوي عندي العزم على البحث عن مخطوطات لما كتبه هذا العالم الجليل فيسر الله لى خمس مخطوطات.

الأولى: «أمالي في السيرة النبوية» وهي مصورة عن النسخة الموجودة بـ «مكتبة صامطة السلفية» في اثني عشر ورقة في كل ورقة لوحتان في اللوحة الواحدة ٢١ ـ ٣٣ سطراً كُتِبَتْ بخط نسخّي جيدٍ كتبها شيخنا علي بن قاسم الفيفي وكان ذلك عام ١٣٦٦هـ كما جاء ذلك في آخر المخطوط.

ولم يُذكر على المخطوطة اسم «أمالي في السِّيرة النبوية» وإنما ذكره شيخنا زيد المدخلي في مقدمة كتابه «الأفنان النديَّة» في معرض ذكر مؤلفات الشيخ حافظ كَلَيْهُ فقال: «أمالي في السيرة النبوية» وكانت تملى علينا أيَّام دراستنا في «المعهد العلمي» كمادةٍ من المواد المقرَّرة نثراً... اه.

وكذا سماها شيخنا عليٌّ الفيفي عندما أثبت المخطوط، ولا أعلم أن هذا الكتاب طبع إلى يومنا هذا (١).

الثانية: «منظومة السيرة النبوية» وعدد أوراقها ثلاث وعشرون ورقة في كلِّ ورقة لوحتان، في اللوحة الواحدة ١٧ سطراً عدا الورقة الأولى. فإن عدد الأسطر التي فيها ١٢ سطراً كتبت بخط نسخي جيد كتبها شيخنا علي بن قاسم الفيفي وهي مصورة عن النسخة التي بـ«مكتبة صامطة السلفية».

وقد طُبِعَتْ سنة ١٣٧٤هـ في حياة المؤلف بمطابع البلاد بـ«مكة المكرمة» مع رسالة «نيل السول».

 <sup>(</sup>١) وقد علقت عليه تعليقاً موسعاً وسميته «نثر الجواهر المضيَّة على كتاب أمالي في السيرة النبوية» ولعله يصدر قريباً إن شاء الله.

الثالثة: مخطوطة «لامية الناسخ والمنسوخ» وهي مصورة عن نسخة شيخنا علي بن قاسم الفيفي وهي في أربع ورقات في الورقة الواحدة لوحتان وفي اللوحة ١٨ ـ ٢٢ سطراً عدا اللَّوحة الأخيرة فإن عدد الأسطر فيها تسعة أسطر كتبت بخط نسخي جيد كتبها شيخنا علي بن قاسم الفيفي عام ١٣٧١هـ كما جاء ذلك في آخر المخطوط وفيها بعض السقط وقد طُبِعَتْ بـ«مطابع البلاد» بـ«مكة المكرمة» سنة ١٣٧٤هـ.

الرابعة: مخطوطة «مجمل تاريخ الأندلس».

وهي مصورة عن نسخة شيخنا الفيفي في ورقة واحدة فيها لوحتان اللوحة الأولى فيها ١٨ سطراً والثانية ١١ سطراً كُتِبَتْ بخط واضح جَيِّدٍ كتبها بعض تلامذة الشيخ حافظٍ كما ذكر شيخنا عليٌّ الفيفي ذلك في إثبات المخطوط ولم تُطْبَع هذه إلى يومنا هذا.

الخامسة: مخطوطة كتاب «لُمَعٌ حَافِلَةٌ بِذِكْرِ الفِقْهِ والتَّفَقُه والفُقَهَاءِ في الصَّحَابَةِ والتَّابِعِين».

وهي مصوَّرة عن نسخة شيخنا عليِّ الفيفي وعدد أوراقها ١٢ ورقة في الورقة الواحدة ٢٠ ـ ٢١ سطراً كُتِبَتْ بخط أحد تلامذة الشيخ حافظ كما أثبت ذلك شيخنا عليُّ الفيفي.

وبعدما انتهيت من العمل في هذه الخمس ظننت أن الأمر قد انتهى لا سيما أنني بحثت عن مخطوطات لكتب الشيخ حافظ فلم أجد شيئاً فقمت بعرض هذا العَمَلِ على شيخنا العلامة المسند عبد الله بن عبد العزيز العقيل حفظه الله تعالى وطلبت منه قراءته والتقديم له وعندما أخبرته بما فيه تصحفّه بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام ثم وضعه على رأسه وقال لي: «على العين والرأس» يا أبا همام وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنما يدلّ على معرفته وتقديره العلم فجزاه الله خيراً. ومكث

الكتاب عند شيخنا أياماً ثم قدم له وكنت عازماً على إرساله إلى بعض دور النشر تم تَكَلَّمْتُ مع شيخنا العلاَّمَةِ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى عن هذا العمل فَسُرَّ به، وفي اليوم الثاني ناولني نسخة قديمة لكتاب «نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدُّخَان» وقال لي: ابحث عن مخطوطة له وعلق عليها بما تراه من الفوائد ليستفيد منها من يأكلون القات، وفي إحدى زياراتي لشيخنا الفيفي أخبرني ولده أنه تحصل على مخطوطتين الأولى هي مخطوطة «نصيحة الإخوان» والثانية «تعريفات في علم المصطلح».

فأما مخطوطة «نصيحة الإخوان» فهي في ورقتين ونصف الورقة الأولى فيها لوحتان، اللوحة الأولى فيها خمسة عشر سطراً واللوحة الثانية فيها سبعة عشر سطراً ونصف الورقة فيها عشرة أسطر وبعد هذه النصيحة جواب للشيخ يحيى بن محمد بن مهدي أجاب فيها على «نصيحة الإخوان» وهي في لوحتين ونصف تقريباً لوحة فيها عشرون سطراً والثانية تسعة عشر سطراً وخمسة أسطر. بعد منظومة «نصيحة الإخوان» وستة أسطر نصف اللوحة الأخيرة وبعدها مباشرة جواب الشيخ حافظ على الشيخ يحيى بن مهدي، وهذا الجواب في ثلاث ورقات ونصف في الورقة الواحدة لوحتان في كل لوحة تسعة عشر سطراً عدا اللوحة الأولى ففيها اثنا عشر سطراً والأخيرة فيها تسعة أسطر كتبت بخط نسخي جيد كتبها شيخنا عليًّ الفيفي.

وقد جاء في أول لوحة من «نصيحة الإخوان» «المنظومة التائية في ذمِّ الدنيئات الدائيَّة» قالها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي سنة ١٣٣٢هـ.

قلت: وطُبِعَتْ بـ «مطابع البلاد» بـ «مكة المكرمة» سنة ١٣٧٤هـ على

نفقة جلالة الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمٰن الفيصل آل سعود كما جاء على غلاف الكتاب.

وأما مخطوطة «تعريفات في علم المصطلح» فهي في لوحتين ونصف، في اللوحة الأولى أربعة عشر تعريفاً يبدأ بـ«الصحيح» وينتهي بـ«العالي» واللوحة الثانية فيها أربعة عشر تعريفاً يبدأ بـ«النازل» وينتهي بـ«المُدبَّج» ونصف اللوحة الأخير فيه خمسة أنواع يبدأ بـ«المتفق والمفترق» وينتهي بـ«الموضوع» وهي بخط نسخيٍّ جَيِّد كُتِبَتْ بخط شيخنا علي بن قاسم الفيفي كان الفراغ من نسخها عام ١٣٦٩هـ كما جاء ذلك في آخر المخطوط وقد رتبها الشيخ حافظ كله على ترتيب المنظومة البيقونية بل صاغ النظم نثراً ووافقه في أشياء وخالفه في أشياء وزاد على ما عند البيقوني «الصحيح لغيره» و«الحسن لغيره» ولم أقف على اسم لها لكنها كما ذكرت «تعريفات في فنً علم المصطلح»

وقد شرحتها في رسالة وسميت ذلكم الشرح بـ «زوال الترح بشرح تعريفات العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في فن علم المصطلح» ولم تطبع هذه التعريفات إلى وقت كتابتي لهذه الأسطر، ثم تحصلت على مخطوطة «للمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية» وهي مصورة عن النسخة الموجودة بـ «مكتبة صامطة السلفية» في ست ورقات ونصف في الورقة الواحدة لوحتان وفي اللوحة الواحدة ١٧ ـ ١٩ سطراً عدا اللوحة الأخيرة فإن عدد أسطرها ١٢ سطراً كتبت بخط نسخي جيد كتبها شيخنا علي بن قاسم الفيفي، وكان الفراغ من ذلك سنة ١٣٦٩هـ كما جاء ذلك في نهاية المخطوط وقد طبعت هذه المنظومة سنة ١٣٧٤هـ بـ «مطابع البلاد» بـ «مكة المكرمة» وأغلب كتب الشيخ طبعت في هذه السنة كما جاء ذلك مكتوباً على بعضها.

وبينما أنا أبحث في مكتبتي ذات يوم فإذا بي أقف على مخطوطة لامنظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون» وكنت حصلت عليها عن طريق أخينا الشيخ الفاضل أبي البراء عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى وهي مصورة عن «النسخة الموجودة بـ«مكتبة صامطة السَّلَفيَّة» في ١١ ورقة في الورقة الواحدة لوحتان وفي بعض اللوحات ١٦ سطراً وفي البعض الآخر ١٧ سطراً كُتِبَت بخطِّ نسخيٍّ جَيِّد كتبها شيخنا عليٌّ الفيفي سنة ١٣٦٦هـ كما جاء ذلك في آخر المخطوط، وطبعت هذه المنظومة سنة ١٣٧٤هـ بـ«مطابع البلاد» بمكة المكرمة».

ثم وقفت على مجموع طُبِعَ أخيراً بـ «دار الآثار» و «دار المدائن» بمصر ومما طبع فيه «منظومة اللؤلؤ المكنون» و «المنظومة المِيْمِيَّة» وعند مقابلتي للمخطوط مع المطبوع من الطبعة الأولى ولمطبوع «دار الآثار» و «دار المدائن» و جدت أنه سقط من «منظومة اللؤلؤ المكنون» عندهم أربعة أبيات وهي رقم (٢٣٦) ورقم (٢٣٧) و (٢٣٧) وهذه الأبيات مثبتةٌ في المخطوطة وفي المطبوع الذي طبع في حياة المؤلّف كَنْهُ، وقد ذكر في آخر المنظومة أن عدد أبياتها ٣٤٠ بيتاً، وعند ترقيم أبياتها صار العدد ٣٤٥ بيتاً لأن الخاتمة خمسة أبيات فيحمل على أنه أراد بـ (٣٤٠) دون الخاتمة والله أعلم.

ثم تحصلت على مخطوطة مع بعض طلبة العلم «للزِّيَادَاتِ على المنظومة الشبراوية وهي عبارة عن زيادات زادها الشيخ حافظ كَلَهُ على «المنظومة الشبراوية» في النحو للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله تعالى وقد زاد عليها الشيخ حافظ كَلَهُ زياداتٍ مفيدةً تمَّمَ بِهَا مَا نَظَمَهُ الشبراويُّ فقد جعل الشبراويُّ منظومته خَمْسَةَ أبواب.

الباب الأول: في الكلام عند النحاة وما يتألف منه.

الباب الثاني: في الإعراب اصطلاحاً.

الباب الثالث: في مرفوعات الأسماء.

الباب الرابع: في منصوبات الأسماء.

الباب الخامس: في مخفوضات الأسماء.

فهذه خمسة أبواب فجاء العلامة حافظ الحكمي فزاد عليها زياداتٍ وزيادَاتُهُ إمَّا في أبواب وإمَّا في أبيات وإمَّا في كلمات.

أما الأبواب فقد زاد خمسة أبواب

الباب الأول: في البناء والمبنيات.

الباب الثاني: في بيان علامات الإعراب.

الباب الثالث: في النكرة والمعرفة.

الباب الرابع: في إعراب الفعل رفعاً ونصباً.

الباب الخامس: في عوامل الجزم وهو خاص بالفعل.

فصار مجموع الأبواب عشرة.

وأما الزيادات في الأبيات فإنه يعمد إلى الباب الذي نظمه الشبراوي ويدرج بيتاً أوْ أكثر بين تلك الأبيات مثلاً قال الشبراويُّ عن عدد أبيات منظومته.

في ضِمْنِ خَمْسِين بَيْتاً لا تزيد سِوَى بيتٍ به قد سألت العفو عن زللي فقال الشيخ حافظ عقبه:

وزَادَتِ الضعفُ من تَكْمِيْلِ محتسبٍ وتم تفصيلها مَعْ غالب المُثُل فزاد في الباب الأول بيتين، وفي الباب الثالث ثمانية أبيات وفي الباب الخامس ستة أبيات.

وأما الزيادات في الكلمات فعلى سبيل المثال قال الشبراوي في أول الباب الثاني في الإعراب اصطلاحاً:

لِأَعْرَابُ تَغْيِيْرُ الأَوَاخِرِ من اسمٍ وفعلٍ أتى من بعد ذي عَمَلِ فقال الشيخ حافظ:

وَحَدُّ الأعراب تغيير الأواخر من

فزاد كلمة «وحَدُّ»(١) وفي بعض الأبيات نجد تقديماً وتأخيراً مع زيادة ففي الباب الثالث. قال الشبراوي في معرض كلامه على «كَانَ».

ومشلها أَدَوَاتٌ أُلحِقَت عملاً بها كأصبح ذو الأَمْوَالِ فِي الحُلَلِ وبات أضحى وَظَلَّ العبدُ مبتسماً وصار ليس كرامُ الناسِ كالسُّفُلِ فقال الشيخ حافظ:

### كبات أصبح ذو الأموال في الحُلَل

أمسى وأضحى وظل العبدُ مبتسماً وصار ليس كرامُ الناس كالسُّفُلِ فالشيخ حافظ: وضع كلمة «بات» في صدر البيت الأعلى بعدما كانت في صدر البيت الثاني ووضع مكانها «أمسى» وهي تعمل عمل كان ولم يذكرها الناظم أعني الشبراوي.

<sup>(</sup>۱) ومع هذا فإني أخشى أن تكون ساقطةً من منظومة الشبراوي، لكني حاولت أن أبحث عن مخطوط له فلم أجد، وأما المطبوع فلم أجد إلا نسخة من الطبعة الرابعة طبعت سنة ١٣٦٩هـ بـ دار الفكر ولم أجد فيها كلمة «وحَدٌّ».

وعلى هذا فإن مجموع الكلِّ «١١٥ بيتاً» «٥١ بيتاً» للشبراوي و«٦٤ بيتاً» للشيخ حافظ رحم الله الجميع.

#### عملي في هذا المجموع:

أما بالنسبة لعملي في هذا المجموع فيتلخص فيما يلي

١ ـ قمت بنسخ المخطوط فإن كان قد طبع قابلته على المطبوع وقمت بالتنبيه على الأخطاء أو الفوارق بين المخطوط والمطبوع واعتمد لما كان قد طبع من قبل ما طبع في حياة المؤلف بـ «مطابع البلاد».

٢ \_ علقت على بعض المواضع تتميماً للفائدة.

٣ \_ عزوت مواد كثيرٍ مما ذكره المؤلف إلى المظان التي ذكِرَتْ فيها .

٤ \_ خرجت الأحاديث.

٥ ـ رقمت وعزوت الآيات القرآنية.

٦ \_ ترجمت للأعلام المذكورين.

٧ ـ ترجمت للمؤلف كَلَّللهُ.

٨ ـ رقمت أبيات المنظومات.

٩ ـ جعلت لكلِّ رسالة فهرساً في آخرها .

١٠ ـ وضعت بعض العناوين البارزة وهي أربعة ونبهت على ذلك وهي في رسالة «لمع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء في الصحابة والتابعين».

وأما بالنسبة لـ «للمنظومة الشبراوية» التي زاد عليها الشيخ حافظ

زياداته فقد اعتمدت في المقابلة طبعته الرابعة المطبوعة سنة ١٣٣٩هـ بـ«دار الفِكْر» وأما الزيادات فقد عرضتها على من خط المخطوط وهو شيخنا على الفيفي حفظه الله تعالى، فأفادني بفوائد، فقد كانت بعض الكلمات غير واضحة وقد أشرت إلى ذلك في الحاشية وقد سميت هذا العمل بـ«مجموع الرسائل والمنظومات العلمية».

هذا وأسأل الله العليّ القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وسبباً للفوز بجنات النعيم وأن يغفر لي ولوالديّ. ويرحمهما كما ربياني صغيراً إنه وليّ ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله ربّ العالمين.

#### كتبه

أبو همام محمد بن علي الصومعي البيضاني اليمني الأصل المكي مجاورةً في ظهر يوم الإثنين الموافق ٢/٥/٥٢هـ بمكة المكرمة زادها الله تشريفاً بمحلة «جبل أبو سلاسل»



عملاً بقول نبينا على: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» (١) فإني أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب الفضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بالمملكة السعودية سابقاً على تفضُّلِهِ بقراءة ما تيسر من هذا المجموع وتقديمه له فجزاه الله خيراً، وبارك في وقته وعمره، وأشكر كذلك شيخنا العلامة المحدِّث ربيع بن هادي المدخلي رئيس قسم السنة النبويَّة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويَّة سابقاً الذي فتح لي مكتبته وأفادني بتوجيهاته المفيدة في هذا العمل وغيره فجزاه الله خيراً وبارك في عمره ووقته إنه سميعٌ مجيبٌ، وكذلك أشكر شيخنا المفضال علي بن قاسم الفيفي عضو تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية سابقاً الذي بذل جهداً كبيراً في إثبات المخطوطات إضافة إلى توضيح ما كان مشكلاً فيها وغير واضح فجزاه الله خيراً وبارك في عمره ووقته.

وأشكر لكلِّ من الأخوين الفاضلين عبد الرحمٰن بن صالح اليافعي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة وهي هو حديث صحيح وصححه شيخنا العلامة محدث الديار اليمنية مقبل الوزدعي كلله في كتابه «الصحيح المسند مِمّا ليس في الصحيحين» (۲/ ۳۵۱) برقم (۱۳۳۰) ط «دار الآثار» بـ«صنعاء».

وعمرو بن علي البَند العَدَني على الوقت الذي بذلاه معي في مقابلة المخطوط بالمطبوع فجزاهما الله خيراً.

وأشكر كلَّ من ساعدني في إتمام هذا العمل فجزى الله الجميع خيراً.

\* \* \*



عضو تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية سابقاً بإثبات المخطوط

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده وبعد، فقد سألني الشيخ أبو همام محمد بن علي البيضاني عن مدى صحة مخطوط «أمالي في السيرة النبوية» و«منظومة السيرة النبوية» لشيخنا العلامة حافظ ابن أحمد الحكمى رحمه الله تعالى.

والجواب: إنهما ثابتان لشيخنا حافظ بن أحمد الحكمي وقد كتبتهما بخطي كما هو مدوَّن في آخر المخطوط عام ١٣٦٦هـ وبالله التوفيق.

علي قاسم الفيفي ۲ / ۱ / ۲۹ / ۱







الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده وبعد.

فقد سألني الشيخ أبو همام محمد بن علي البيضاني عن مدى صحة نسبة المخطوطات الثلاث لشيخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى.

#### وهي :

- ١ ـ المنظومة اللاميَّة في الناسخ والمنسوخ.
- ٢ ـ لُمَعٌ حافلة بذكر الفقه والتَّفقُّهِ والفقهاءِ في الصحابة والتابعين.
  - ٣ \_ مجمل تاريخ الأندلس في الإسلام.

والجواب: أنها ثابتة لشيخنا أبي أحمد حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. أما الأولى فقد كتبتها بخطي عام ١٣٧٣هـ كما هو في آخر المخطوط.

والآخران فقد كتبهما أحد طلاب شيخنا وقد ذكرت في مقدمتي

لرسالة شيخنا «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صفحة ١٠ أن التقريرات التي كان يمليها على الطلاب لم يكن يحتفظ بأصل لها لكونه يمليها من حفظه وبالله التوفيق.

علي بن قاسم الفيفي ١٢/٥/١٦هـ

\* \* \*



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد: فقد سألني الأخ أبو همام محمد بن علي البيضاني عن مدى صحة نسبة المخطوط الذي يحوي أبياتاً في النّحو، وهي عبارة عن زيادات زادها شيخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي كلله على منظومة الشبراوي.

والجواب: أن المنظومة المتضمِّنة زيادات على منظومة الشبراوي في النحو ثابتة لشيخنا حافظ بن أحمد الحكمي كَلَله، وقد أملاها على تلامذته، وقد كتبتها بخطي كما هو مؤرَّخٌ في آخرها في غُرَّة شهر صفر سنة ١٣٦٩هـ

والله أسألُ التوفيق والسَّدَادَ.

علي بن قاسم الفيفي ۱۱/۲/۲۱ هـ



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده.

فقد سألني الشيخ أبو همام محمد بن علي الصومعي عن مدى صحة نسبة المخطوط الذي يحوي تعريفات مصطلح الحديث وعددها ٣٤ نوعاً لشيخنا حافظ ابن أحمد الحكمى كَلْلَهُ.

والجواب: أنها ثابتة لشيخنا حافظ بن أحمد الحكمي كَنْلَهُ وقد كان يمليها على طلابه كعادته في كثير من الفنون وقد كتبتها بخط يدي عام ١٣٦٩هـ كما دوّن في آخر المخطوط وبالله التوفيق.

علي قاسم الفيفي ۱۲/۲۲هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده

وبعد: فقد سألني الأخ أبو همام محمد بن علي البيضاني عن مدى صحة نسبة المخطوط الذي يحوي أبياتاً في النحو وهي عبارة عن زيادات زادها شيخنا العلامة حافظ بن محمد الحكمي كلله على منظومة الشبراوى.

والجواب: أن المنظومة المتضمنة زيادات على منظومة الشبراوي في النحو ثابتة لشيخنا حافظ أحمد الحكمي كلله وقد أملاها عن تلامذته وقد كتبتها بخطي كما هو مؤرخ في آخرها في غرة شهر صفر سنة ١٣٦٩ والله أسأل التوفيق والسداد.

#### علي قاسم الفيفي ١٤٢٨/٦/١٠

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده.

وبعد: فقد سألني الشيخ أبو همام محمد علي البيضاني عن مدى صحة مخطوط أمالي السيرة النبوية ومنظومة السيرة النبوية لشيخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمى رحمه الله تعالى.

والجواب: أنهما ثابتان لشيخنا حافظ ابن أحمد الحكمي وقد كتبتها بخطي كما هو مدون في آخر المخطوط عام ١٣٦٦هـ وبالله التوفيق.

#### علي قاسم الفيفي ۲۲/۱/۲٤

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده.

وبعد: فقد سألني الشيخ أبو همام محمد بن علي البيضاني عن مدى صحة نسبة المخطوطات الثلاث لشيخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وهي:

- ١ ـ المنظومة اللامية في الناسخ والمنسوخ.
- ٢ ـ لمع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء في الصحابة والتابعين.
  - ٣ \_ مجمل تأريخ الأندلس في الإسلام.

والجواب: أنها ثابتة لشيخنا أبي أحمد حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى أما الأولى فقد كتبتها بخطي عام ١٣٧٣ كماهو في آخر المخطوط.

والآخران فقد كتبهما أحد طلاب شيخنا وقد ذكرت في مقدمتي لرسالة شيخنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة ١٠ أن التقريرات التي كان يمليها على الطلبة لم يكن يحتفظ بأصل لها لكونه يمليها من حفظه وبالله التوفيق.

علي قاسم الفيفي ١٦/٥/١٦هـ الرقع ، <u>۱۲ / ۸۷ .</u> الطبيعي ، ۱۸ - ۱۸ - ۱۸۵۱۱ مـ الفارنان STANGES AND ST

[1]

پهکی بُرقام وَفِيطارِی (مُنینی) قامن تسییرستناعد

الحدام هده و الصلاة و المهم المال المعلى و العرب والعرب مقدسان الله ح أ موها محد على الميمان عن مدى مورة المسائلة والمعلى الميمان عن مدى مورة الميا ما فوالمنو وهي عما معلى المعلومة المعلى العلومة ها فوالم المحرالي والمربة عا فوالم المحرالي والمربة عن منافومة المسراوي .

والحواج ان المنظوم المنصنة زيا دات على طورة المراحرالي المنظومة المنصنة زيا دات على طورة والمراحرالي المراحرالي وركان وركان وركان المنظومة والمراحرات والمراحرة والمراحدة والمر

الرقع : : ١ ١ ٥ ١ ٢٠ التاريخ . ١١ / ١٠ ر. ١١٠ / ١٤ هــ المشفوعات : جَلَى رُفَا سِر أَ إِنْ طَارِسَ لِنَفِينَا قاضي تسيهزمتقاعد

1 tener very of bund of both when it ولسر: فعيرسية لني المريخ أبوهم محدرين البيضائ عن مرى حجم لندة (الخطوط) ي الله عي الشيخا العادم ما فظم احرافكي رجهان والأ

١١ - المنظوم الامية في بناخ ولمسوح

ع - لمع عاملة بركر العقر والنفق و العقرة في العلام و لها بعين

ر - محل ماری ایز این این این اور الکی روه این این اور الکی روه این این اور الکی روه این این این این این این ای إنماليد ولى تعدّ كتبير بخطى عم ١٧١٨ كما هون والخطوط.

ولاً والمنقدليل أحرطلا عرضا ولدورك في معرف من لوسلا

عنا النوالعرو والنهي المنزوقية ١٠ أن القررات التركان ولد عام للم - م م م كال كونر عليك

الما ها مرال و ما مرال و في عادل و ما مرال و في ما المان الم

الرقم : ٢ أ ١ أ ٢٠٠٧ التاريخ ١٨٠٠ / ١٠ /٢٥ ١٤ هـ المشفوعات : . . व्याहरीय हो।

چکی برقاس آلی طاری کفینی قاضی تسیم زمتماعد

 چکی برقامرآ (خارش (نینی) قاضی تسیبزمتقاعد

المحدود رفعد المرائ المرائ المرائع المرائع المرائع المحدود المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع وعددها المحدود المحدود المرائع الم



#### كتبها تلميذه شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي حفظه الله تعالى

#### نسبه ـ ولادته ـ نشأته

هو الشيخ الفاضل علامة عصره وفريد دهره حافظ بن أحمد بن على الحكمي، نسبةً إلى ابن سعد العشيرة بطن من مذحج.

ولد شيخنا «حافظ» لأربع وعشرين ليلة من شهر رمضان المبارك من عام ١٣٤٢هـ بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الكائنة في جنوب مدينة جازان، وانتقلت أسرته إلى قرية الجاضع التابعة لمدينة صامطة التي تبعد عنها مسافة ستة كيلومترات تقريباً من الناحية الشرقية، وكان الشيخ أحد أفراد تلك الأسرة المباركة.

نشأ مبارك العمر «حافظ بن أحمد» كغيره من أبناء المنطقة غير أنه لما شبّ بدأ يتطلع إلى حياة العز في الدارين، حياة القيادة في الخير والبر والصلاح فحقق الله له ما تطلّع إليه وعزم عليه، وأعطاه ربه ما نواه وتَمنّاه.

فبدأ في سن مبكرة بالعناية بالقرآن الكريم، تلاوة وحفظاً، فأحسن تلاوته وحفظ الكثير منه، وقد أوتي سرعة في الحفظ، وقوة في الفهم،

وجودة في الخط بالقلم، وذكاءً خارقاً امتاز به عن أقرانه آنذاك، تلك المحاولة الشريفة كانت كالتمهيد والتوطئة للدخول في باب طلب العلم الشريف بصورة جادة ومنتظمة بعد أن كان يشتغل برعى غنيمات لوالديه الكريمين اللَّذين قد رسما له خير قدوة فيهما من صحة العقيدة والالتزام بالشعائر التعبدية، وعلى العموم صدق التعامل مع الله وحسنه مع عباد الله مِمَّا جعله وإخوانه يتميزون عن كثير من أسر مجتمعهم وأفراده، وسبحان الله الذي يعلم حيث يجعل فضله ويودع خيره وبره وإحسانه، استمرّ الشيخ حافظ \_ أسكنه الله فسيح جناته \_ على تلك الحال العجيبة من رعي الغنم وحمل المصحف وبر الوالدين حَتَّى قدم من بلاد نجد إلى منطقة الجنوب الإمام الْمُجدد العالِم العامل الفذّ الَّتقي السَّخي نبيل الخلق، عالي الهمة، حسن النية، سلفي العقيدة، سويَّ القصد، أعنى شيخنا عبد الله بن مُحمَّد القرعاوي الذي اختار طلب العلم ونشره له منهجاً، وجعل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة له سبيلاً، غايته منها رضا الله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قدم هذا الداعية الْمُجاهد الْمُخلص إلى هذه المنطقة بِمَشورة من العالم الجليل، والناصح المخلص الأمين الشيخ: مُحمَّد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمة الله علينا وعليه \_ مُفتى الديار السعودية في أيام حياته الطيبة المباركة، حياة العلم والجهاد والإصلاح والدعوة إلى الله، ونصرة الحق وذويه في أرض الله.

وشرحها شرحاً بيّن فيه المراد من هاتين الآيتين الكريمتين

ونظائرهما من آيات تصحيح العقيدة، وإخلاص العبادة لله المستحقّ لكل عبادة مالية وبدنية، قولية وفعلية وقلبية، شأنه شأن كل داعية إلى الله يعلم أنه ورث علم الأنبياء، فيجب أن يسلك مسلكهم، وينهج نَهجهم في الدعوة إلى الله مبتدئاً بتوضيح العقيدة السلفيَّة الَّتِي تعتبر شرطاً أساسيًا لقبول الأعمال، ورجاء ثوابِها من عند الله، والَّتِي اتفقت عليها دعوة الرسل أجمعين، ومن تأسَّى بهم من أهل العلم والفقه في الدين، وفي عام ١٣٥٩هـ شاء الله وأراد أن يلتقي هذه الداعية المخلص بعلمنا المترجم له فتعرف عليه وتحبب إليه، ورغبه في صحبته لطلب العلم والأدب، وملامح النجابة والرجولة المقتضية للصبر والثبات، ففرح الشيخ حافظ بذلك العرض المحبوب إلى أصحاب الفطر السليمة، إلا أنه شرط موافقة الوالدين على ذلك.

فاتجه الشيخ عبد الله بن مُحمَّد القرعاوي بالعرض على الوالدين بلطف وحكمة وترغيب ووعد كريم، ولكن لشدة حاجة الوالدين إلى ابنهما لَمْ يسمحا له بالذهاب إلى صامطة كما طلب شيخه ذلك ورغب فيه، غير أنه كان يتعاهده بالدروس والتوجيه، والترغيب في التوسع في علوم الشريعة ويعده خيراً.

فلما حلّ عام ١٣٦٠هـ توفيت والدة الشيخ حافظ، وفي نفس العام توفي والده رحم الله الجميع برحمته الَّتِي كتبها لأوليائه ونسأل الله أن يجعلنا من أوليائه، وفي هذا العام تفرغ الشيخ حافظ لمواصلة السير الحثيث في طلب العلم الذي تذوق لذته وطعم حلاوته وحث عليه فيما بعد في ميميته بقوله:

فقد ظفرت ورب اللوح والقلم فِي القول والفعل والآداب فالتزم لو يعلم المرء قدر العلم لَمْ ينم يا طالب العلم لا تبغي به بدلاً وقدس العلم واعرف قدر حرمته واجهد بعزم قوي لا انشناء له

ولقد خص بجل أوقات التحصيل علوم القرآن والحديث ووسائلها الَّتِي قال فيها:

ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم ما ثَمَّ علم سوى الوحي المبين ومًا منه استمد ألا طوبَى لمغتنم

كانت ملازمة هذا الطالب العجيب الذي صار بحق أعجوبة زمانه بتفوقه على الكبار من أقرانه \_ لشيخه الداعية المحتسب، لا نظير لها في الاستمرارية المتعاقبة فِي جلساتها كتعاقب الليل والنهار، وتتابع المطر السحّ المدرار، مِمَّا جعل تلك الشجرة تفوق جميع الأشجار في إيتاء ثمارها المرغوبة الشهية في أقصر وقت وأغلاه في ميدان السباق في كسب العلم الشريف ونشره بين محتاجيه ومحبيه، فما هي إلا سنوات قليلة حَتَّى ظهر واشتهر مستوى الشيخ حافظ العلمي، وكان حديثاً حسناً فِي المجالس والمنتديات بين داع له بزيادة العلم والفقه في الدين، والتوفيق لما يرضي رب العالمين، وبين غابط يتمنَّى أن ينال من العلم مثله كى ينفع الناس ويحشر فِي زمرة العلماء الربانيين، وبين مادح له بِما هو فيه غير مبالغ فِي الثناء عليه، وكان الشيخ ـ كما عرفته ـ لا يرغب أن يسمع مدح من يمدحه أو ثناء من يثني عليه؛ لعظم خوفه من الله، ومدى خشيته واستحيائه منه، وأذكر أن بعض الإخوان المعجبين بالشيخ وبما وصل إليه من العلم النافع الغزير أرسل إليه قصيدة فيها ثناء عليه بما هو فيه، حيث قال صاحب القصيدة:

مـد الـدهـور بـلا حـد يـدانـيـه والخلق خلق وباري الخلق ينميه من العلوم ومن بالجد يتليه بين لنا أي شخص أنت تعنيه ظاء لمن يريد التبيان يحكيه من شا يخوض بحور العلم يأتيه فصارت أولو النهى تشكر مساعيه لكنه عنهم علت مراقيه فى عشر وأربع فما نور يضاهيه فنسأل الله يمنحنا معاطيه تجد بها الفخر فاسكن حيث تلفيه وباجتهاد لدين الله يحييه فاللُّهمَّ ارض عنهم ثُمَّ رضيه هم الهداة لمن شاء الله يهديه وأينع الشمر الحالي لجانيه لا عامل إلا بنور العلم يكسيه حصن منيع لمن بالذهن يوعيه لا بد يبلغ إلى ما كان يبغيه بِما حكى عن رسول اللَّه يرويه دلت عليه بما يخفى ويبديه ما لاح نجم وما جنت دياجيه ومن على السنة الغرَّا يواليه

أهدي السلام دواماً لا انتهاء له ما دامت الأرض أرض والسماء سماء يكون أضعاف ما قد خط في ورق قال الأحباء ما يهدى السلام كذا فقلت حاء وفاء ثُمَّ يتبعها هـذا الـذي ذكـره نـعـلـو بـه شـرفـاً يقذف له الحق من أنوار حكمته طلابة العلم قد فاقت مراتبهم هم النجوم وهو كالبدر مكتمل هذا من الرب قد أعطاه مكرمةً يا طالب العلم وجه نَحو صامطة من آل قرعا وعبد اللَّه منتخب هبّ تلامیذه فی کل ناحیة أحيوا البلاد بذكر الله واجتهدوا غرسوا العلوم فقد طابت مغارسهم من يعمل الخير يطلب من يعلمه العلم نور ومصباح لصاحبه متى قام يطلبه بالجد مجتهداً يكون فِي الرتبة العلياء مجلسه آيات حق من الرحمٰن منزلة ثُمَّ الصلاة على المختار من حضر والآل والصحب والأتباع قاطبة

فأجاب الشيخ حافظ بالأبيات التالية بعد كتابة بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحيم:

أما المديح فما لي حاجة فيه ولست أصغي إلَى من قام ينشيه وما جناه من الزلات ينسيه سعيي جميعاً ورب العرش محصيه وما أنا فِي مقام الحشر لاقيه وما بقي أي شيء صانع فيه وفي السموات ذكري لست أدريه فاستقبل النصح مني حيث أمليه أن تقبلوه فما شيء يساويه وقت الإجابة بالأسحار تلفيه وجه الإله به للدين تحييه لله حبك والبغض اجعلن فيه فإن ربك مولى من يواليه فإن ربك مولى من يواليه خير الأنام وصحب ثُمَّ تاليه

عادت عليكم تحيات مضاعفة ولست أرضاه في سرِّ وفِي علن إذ يورث العبد إعجاباً يسرُّ به ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا ولسن أدري بِما هم فيه قد سطروا وما هضى لست أدري ما عملت به وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا إياكمو أن تعيدوا مثلها أبداً لكن على خير من هذا أدلكمو دعاكمو لي بظهر الغيب لا سيما والنصح للمسلمين ابذله مبتغياً والعرف فأمر به والمنكر انْه وكن والحمد للَّه مع أزكى الصلاة على والحمد للَّه مع أزكى الصلاة على



أذكر بأنه وجه إلَيَّ سؤال فِي هذا الموضوع من بعض الإخوة المُحبين للشيخ حافظ، والمتطلعين إلَى فهم أسباب علو منزلته العلمية رغم صغر سنه، فأجبته قائلاً:

#### إن أسباب نبوغ شيخنا في العلم ووصوله إلَى ما وصل إليه تكاد تنحصر فيما يأتِي:

ا \_ عناية ربانية رحيمة، وكرامة من كرامات الله لأوليائه، وهو ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يشهد له بذلك ما كان عليه طيلة حياته من عمل الخير والبر والصلاح والتقوى والزهد والورع والتضحية التي لا نظير لَها فِي عصره في سبيل تحصيل العلم الشريف في مختلف فنونه الطيبة المباركة.

٢ ـ توجيهات تلقاها من عالِم فذ مجرِّب ماهر بطرق تحصيل العلم وكيفية قطف ثَمراته، ألا وهو الشيخ: عبد الله بن مُحَمَّد القرعاوي الذي تتلمذ على يديه مدة وجيزة المقدار، بيد أنَّها مليئة بالخير والبركة والفضل والإحسان من صاحب الخير العظيم والفضل والإحسان الله الكريم المنان.

٣ ـ ما أمدَّه به شيخه من الدعم المعنوي والمادي حيث كان مسكن الشيخ حافظ مأوى لطلاب العلم المغتربين من داخل البلاد وخارجها أيام كان في بيش وبعد مغادرته لَها، يشبه السكن الجامعي الذي أنشأته جامعاتنا في مملكتنا المحبة للعلم والعلماء.

الدوام بلا ملل ولا فتور ولا سيما في كتب علوم الشريعة على اختلاف الدوام بلا ملل ولا فتور ولا سيما في كتب علوم الشريعة على اختلاف فنونها من توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وتاريخ وأدب سلوك وأدب معارف، مع العناية بوسائلها ذات العلاقة المتينة بها كالنحو والصرف والبلاغة وقواميس اللغات ونحوها، والدليل على ذلك مؤلفاته الكثيرة المنثورة والمنظومة.

ما كان يتصف به شيخنا كله كما أسلفت من زهد وورع وإيثار للآجلة على العاجلة وتقديم لمراضي الله على متطلبات النفس الأمارة بالسوء، فلقد نصر الله في نفسه فنصره الله على كل عدو داخلي وخارجي كما وعد، ووعده الحق: ﴿إِن نَصُرُوا الله يَصُرَكُمْ وَيُثِبَتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

٦ ـ قوة الذاكرة وسرعة الفهم وعمقه وتحديد الفكر والاتجاه، وحفظ المتون المفيدة نظماً ونثراً وفي مقدمة محفوظاته كتاب الله الذي هو مصدر كل خير وعلم وفضيلة، ولشدة حرصه على حفظ المتون أنه كان يستخرج المتن من الكتاب الذي يشرح ذلك المتن هكذا رأيته يفعل.

٧ ـ إخلاص النية في الطلب مقرونة بالعمل بالعلم ونشره في كل
 مناسبة من المناسبات الخاصة والعامة، وهذا الصنيع له أثر عظيم في
 زيادة العلم ونمائه المطرد السريع.

#### نظرته إلى الْمُجتمع الإسلامي ونظرة الْمُجتمع إليه:

أما نظرته إلى المُجتمع الإسلامي الكبير فقد كان حريصاً على ثباته على الحق والتزامه به وتَمسكه بما جاء به نَبِيُّ الإسلام عَلَيْ من عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وأدب، وكان مجاهداً في سبيل الله بلسانه وقلمه شأنه شأن كل داعية واع مخلص يحب لإخوانه من الخير ما يُحبه لنفسه، ويكره وصول الشر إليهم كما يكره وصوله إليه، عملاً بالحديث الوارد في هذا الْمَعنى (۱).

وأما نظرة المُجتمع الذي كان يعيش فيه ومن حوله إليه فقد كان له في نفوسهم غاية التقدير وفائق الاحترام وأعلى الْمَحبة والقبول ما لا أستطيع وصفه، فقد كانوا يستمعون لتوجيهاته السديدة ويصغون إلى نصائحه الغالية المفيدة، ويقبلون وصاياه عن قناعة ومَحبة وتصديق وكانوا يوقرونه بِما لا مزيد عليه، وكنا نستدل بذلك التقدير والاحترام والمحبة على أن الله قد وضع له القبول فِي الأرض بعد أن أحبه وأحبته ملائكة السماء، وجعل له لسان صدق أيام حياته وبعد مَماته، إذ هو بحق قدوة حسنة ومثال يُحتذى فِي صدق التعامل مع الله، وحسن التعامل مع عباد الله.



<sup>(</sup>۱) الحديث الوارد في ذلك هو ما رواه الإمام أحمد فِي مسنده بسنده عن أنس بن مالك رضي عن النّبِي عَلَيْهُ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (ج ٣/ ص ١٧٦، ٢٧٢).



تولى شيخنا التدريس في المدرسة السلفية في كل من صامطة وبيش وكان يعطي كل مستوى ما يناسبه، وقد حضرت وأنا صغير أعقل وأفهم في إحدى الحلقات وهو يدرس فيه السنن الأربع، وفي كل من صامطة وبيش هو مدير المدرسة وأستاذها والقائم المباشر بالنفقة على طلابِها، غير أنه في صامطة كان مشرفاً على بعض المدارس الْمُجاورة لصامطة، وموجهاً في معظم المدارس الَّتي تَمَّ فتحها على يد الشيخ عبد الله بن مُحمَّد القرعاوي في منطقة الجنوب، تِهامة وعسير.

وفِي عام (١٣٧٣هـ) تَمَّ تعيينه مديراً لمدرسة ثانوية بمدينة تابعة لوزارة المعارف فاستمر في إدارتها وتربية طلابها بكل جدِّ ونشاط وإصلاح، حَتَّى هيأ الله فتح المعهد العلمي فِي صامطة فِي عام (١٣٧٤هـ) فتولى إدارة المعهد والقيام بالتدريس فيه، وتأليف الكثير من مقرراته وإملائها على الطلاب بكل عناية وكفاية وبقي مديراً إلى أن وافاه الأجل المسمى عام (١٣٧٧هـ).



مؤلفات شيخنا كثيرة منها المنظوم، ومنها المنثور، ومنها المطبوع، ومنها المخطوط، وكلها تدل القارىء الواعي على ما كان له من جهد كبير فِي القراءة لمراجعها، نظماً ونثراً، وإليك بعض مؤلفاته:

١ ـ سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد نظماً، وقد تجلى قدر هذه المنظومة وشمولها لأصول الدين وكافة فضائله من خلال شرحها المسمى: «معارج القبول».

٢ - معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، في مجلدين كبيرين.

وهو من المراجع المهمة لأهل الدراسات العليا في العقائد، إذ إنه كتاب جامع فِي موضوعه لا نظير له من مؤلفات معاصريه أو مِمَّن جاء بعده.

- ٣ ـ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهي على طريق السُّؤال والْجَواب وقد دون فيها من العلوم ما لا يستغنِي عنه مسلم أو مسلمة.
- ٤ ـ الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة نظماً، وهي في إيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً، والرد على أهل الزيغ والضلال من أصحاب العقائد الباطلة والنحل المنحرفة والمبادىء الهدامة الباطلة.

• دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح<sup>(۱)</sup>، وهو من خير ما كتب فِي هذا الفن من مصطلح الحديث، حيث استوعب فيه جوانب هذا العلم الذي يعتبر من أشرف العلوم بعد علوم القرآن الكريم؛ ذلك لأن سنة المصطفى على لا تتضح تمام الاتضاح إلا بتحقيق علم المصطلح الذي يُعنَى بأسانيد السنة ومتونها فيتبين صحيحها من سقيمها، وقويها من ضعيفها، والكتاب على طريقة السؤال والجواب.

7 ـ اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون (٢)، وهو نظم فريد في فن المصطلح لما اشتمل عليه من قواعد وضوابط تتعلق بالسند والمتن ومراتب التعديل والجرح وصيغ الأداء وغير ذلك من مباحث هذا الفن.

٧ ـ متن لامية المنسوخ<sup>(۳)</sup>، منظومة أورد فيها أمثلة كثيرة من النصوص الناسخة والمنسوخة، بحيث يذكر المنسوخ ويشير إلى ناسخه بدقة في التعبير ووضوح في التمثيل.

٨ - السبل السوية لفقه السنن المروية، نظماً، وهذه المنظومة المباركة تعتبر قاموساً من قواميس السنة الْمُحمدية حيث تعرض الشيخ فيه لبحث العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك والرقائق ترغيباً وترهيباً، وأبياتُها (٢٣٥٩) بيتاً وقد أعاننِي الله على إثمام الجزء الأول من شرحها، وها هو ذا بين يدي القراء الكرام من المسلمين والمسلمات أرجو من الله أن ينفعنِي به وينفع به من شاء من عباده إنه جواد كريم، كما أسأله وهو أعظم مسؤول ومالك الإجابة وحده على

<sup>(</sup>١) وقد قمت بتحقيقه والتعليق عليه، وطبع بدار الإمام أحمد بمصر.

<sup>(</sup>٢) وهو ضمن هذا المجموع.

<sup>(</sup>٣) وهي ضمن هذا المجموع.

إثمام شرح هذه المنظومة المباركة الَّتِي قد احتوت على جميع مباحث فقه الدين الإسلامي القويم وأن يجعل القصد حسناً والعمل صالحاً خالصاً متقبلاً.

٩ ـ وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، نظماً، فصل فيها التعريفات بأصول الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كذا الأدوات الدالة على المعاني وأصول أدلة الأحكام الَّتِي هي الكتاب والسنة والإجماع وأسهب في ذلك بما لا مزيد عليه.

كما أوضح فيها وجوه الخطاب من أمر ونَهي ومنطوق ومفهوم وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومُجمل ومبين، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وراجح ومرجوح، وختمها بمبحث القياس والاجتهاد والفتيا بأسلوبه المنظوم السهل الْمُيسَّر \_ رَحِمه الله \_.

1٠ ـ نيل السول من تأريخ الأمم وسيرة الرسول ﷺ (١٠)، نظماً، بدأ هذه المنظومة المباركة بذكر بدء الخلق، والحكمة من خلقهم، ثُمَّ بذكر إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء العظام والرسل الكرام ومقاماتِهم الرفيعة وبجانب ذلك تحدث عن أحوال الجاهلية الشنيعة.

وأتبعها بذكر بزوغ فجر الحياة الجديدة، حياة العز والسعادة، حياة السيادة والقيادة فِي ظل تلك الشريعة الَّتِي جاء بِها مُحمَّد بن عبد الله من عند الله بيضاء نقية عالية مضيئة.

وفصل القول في هذه المنظومة فِي الحوادث والأخبار الَّتِي تمت

<sup>(</sup>١) وسيرة الرسول ﷺ منها في هذا المجموع.

بقيادة رسول الله على ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار، وما فِي ذلك من العظات والدروس والاعتبار.

إلَى أن ختمها بذكر المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى: مرض رسولنا الكريم مُحمَّد الناصح الأمين \_ عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم \_ ثُمَّ انتقاله إلَى الرفيق الأعلى بجوار الرب الرؤوف الرحيم، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية (١)، وهي قصيدة عظيمة النفع جمة الفوائد تحث على طلب العلم وترغب فيه، وتدعو إلى الإخلاص فيه والدعوة إليه، وقد دلل فيها كَلَّلَهُ على صحة ما قال ببراهين قاطعة وأدلة قائمة وواضحة.

17 ـ نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان (٢) ، وقد تجلى فِي هذه القصيدة النصح الخالص من الشيوخ لقوم طالَمَا فتنتهم تلك القاذورات المسمومة المنتنات من قات وشمة ودخان ، الَّتي لا يلتذ بها إلا من محقت فطرته وتغير طبعه عن الإنسان العاقل المفكر ، وبالأحرى لا يدافع عن ذمها ويشك فِي خبثها إلا أشباه عباد الهوى الذين غرهم الشيطان وزين لَهم ما كانوا يعملون .

ومن قرأ هذه القصيدة والردّ عليها من بعض المفتونين بِهذه القاذورات تبين له ما كان عليه الشيخ من حق مؤيد بالأدلة الصحيحة الصريحة.

<sup>(</sup>١) وهي ضمن هذا المجموع.

<sup>(</sup>٢) وهي ضمن هذا المجموع.

ومِمَّا كان يتفوه به الخصم المفتون من باطل أرسله استجابة لهواه، وانتصاراً لمن كان على شاكلته ممن أضلهم الشيطان عن طريق الحق وسناه، وحقًا إن للحق أنصاراً ودعاة وحماة، وللباطل أنصاراً ومروجين ودعاة، فاللهمَّ اجعلنا حرباً على أنصاره ودعاته ومروِّجيه.

۱۳ ـ قصيدة في الترغيب والترهيب والحث على تقديم الآجلة على العاجلة، والاستعداد للقاء الله بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، حَتَّى تلتزم بالطاعة مصدر العزة والسعادة، وتبتعد عن المعصية، مصدر الذل والهوان والردى والشقاوة.

كما تناول فيها التحذير من الاغترار بالدنيا وإيثارها على الآخرة، وبيان ما سيؤول إليه المغرورون الذين استعذبوا هذه الحياة الدنيا واطمأنوا بِها وغفلوا عمًّا من أجله خلقوا، وبه على لسان نبيه سيخلفوا.

وشوق النفوس المطمئنة بأوصاف الجنة دار الكمال والجمال والبقاء والدوام، على ضوء وصف خالقها لَها فِي كتابه الكريم، وعلى لسان عبده ورسوله مُحمَّد سيد الأولين والآخرين الذي بوأه ربه الرفيق الأعلى فِي عليين.

وأحمد الله الذي أعانَنِي على التعليق على هذه القصيدة بشرح موجز يتضمن نثر منظومها وإبراز ما تضمنته من آيات الكتاب الكريم وسنة النَّبِي الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتَمَّ طبعها على حساب نادي حطين بِمدينة صامطة، جزى الله كل من كان ويكون سبباً فِي نشر العلم ومفتاحاً لأبوابه. 18 ـ رسالة النور الفائض من شمس الوحي فِي علم الفرائض، وهي رسالة مختصرة بالنسبة إلَى المطولات فِي هذا الفن، بيد أنَّها وافية بمسائله وجامعة لما تفرق من مقرراته أكثر فيها إيراد الضوابط الَّتِي تعرف بها كيفيَّات قسمة المواريث كما أكثر فيها من ضرب الأمثلة الَّتِي توضح قواعد هذا الفن الجليل، الذي تولى الله قسمة مواريثه، ولَم يكله إلَى أحد من خلقه، فجزاه الله خير الجزاء ورفع درجته عاليةً مع الصالحين والشهداء.





وللشيخ حافظ كَلَّهُ مؤلفات مخطوطة لَمَّا تطبع بعد. . نَمى إلَى علمي منها ما يلي:

10 ـ أمالي في السيرة النبوية (١) ، وكانت تُملى علينا أيام دراستنا في المعهد العلمي كمادة من المواد المقررة نثراً. وكانت مخطوطة عندي في كراريس وعندما طلبها مني الأستاذ: أحمد بن حافظ سلمتها له، وهي محفوظة لديه.

١٦ ـ مفتاح دار السلام بتحقق شهادتي الإسلام نثراً.

١٧ ـ شرح الورقات فِي أصول الفقه نثراً.

1۸ ـ همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله، نظماً، بلغت أبياتُها مائتين وأربعة عشر بيتاً، ركز فيها على التمسك بالعروة الوثقى التي اتفقت عليها دعوة الرسل وأتباعهم، ثُمَّ بيَّن معتقد أهل السنة والجماعة وموقفهم الحق من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وفي أصحاب رسول الله عليها مع ذكر محبتهم لَهم والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم ومحبتهم جميعاً؛ لأنَّهم صفوة أولياء الله عنهم والسكوت عما شجر بينهم ومحبتهم جميعاً؛ لأنَّهم صفوة أولياء الله

<sup>(</sup>١) وهي ضمن هذا المجموع وشرحها كذلك وسمَّيت ذلك الشرح بـ «نثر الجواهر المضيَّة على كتاب أمالي في السيرة النبوية»، وطبع بدار الإمام أحمد بـ «مصر».

بعد أنبياء الله ورسله، ثُمَّ أشار إلَى تضحياتهم الجهادية، وحنكتهم القيادية حيث فتحوا الدنيا من أجل أن يُعبَد الله وتحكم شريعته بين العباد في جميع البلاد، وقد أثنى فيها على العلماء الربانيين والفقهاء المحققين قادة الأمة إلى هدى الله وفي طريق الحق ليصلوا بِهم إلَى مقر الأمن والأمان إلَى رحاب الكريم الْمَنّان في جنة وصفت بكل كمال وجمال وإحسان في معظم نصوص السنة والقرآن.

وقد قيل: من أراد أن يطلع على وصف الجنان فليقرأ سورة الرحمٰن ثُمَّ دعا فيها المسلمين أجمعين وبالأخص علماءهم إلَى دعوة الخلق إلَى سبيل الحق وإلَى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر براءة للذمة ونصحاً للأمة، ثُمَّ ختمها بدعوات مباركة له ولكافة المسلمين، نشأل الله أن يستجيب له، وأن يجزيه عنا \_ نحن المسلمين \_ خير الجزاء.

19 ـ مجموعة خطب للجمع والمناسبات الَّتِي تستدعي خطابة وتوجيهاً وكنت قد جمعت الكثير منها واستعنت على كتابتها بأحد طلابي آنذاك، ثُمَّ طلبها مني فضيلة الشيخ: مُحمَّد بن أحمد الحكمي كي يطلع عليها ويعيدها إليَّ وأعطيته ولَمَّا تعد إليَّ حيث اعتذر مني بأنَّها قد فقدت منه، وهو صادق فِي اعتذاره، والحمد لله على وجود أصلها عند أبناء الشيخ الكرام وفقنا الله وإياهم للعلم النافع والعمل به ونشره.



كان الشيخ حافظ كَلَّهُ يؤمن بأن الدعوة إلَى الله فريضة من فرائض دين الإسلام، وعلى مثله يتعين القيام بِها، فألزم نفسه بالقيام بها بأساليب شتى وطرق مختلفة بحسب حال المدعوين وحاجتهم ومستوياتهم، فكان يؤدي هذه الفريضة تارة بالخطب في الجمع والأعياد، والمناسبات الأخرى المشروعة، وتارة بإلقاء المُحاضرات العامة، ومرة بتعليم العوام وتلقينهم أمر دينهم، وإمَّا بالتدريس الذي هو أعظم طريق لتربية الأجيال فهو سبيله من بداية تتلمذه على شيخه عبد الله بن مُحمَّد القرعاوي إلَى أن توفاه الله. وهكذا الفتوى في المنطقة وإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الدعوة إلَى الله بذاتِها.

وقصارى القول: فتأليف الشيخ حافظ دعوة إلَى الله، وإدارته دعوة، وتدريسه دعوة، ومُحاضراته دعوة، وزياراته للأعيان وطلاب العلم دعوة، وسلوكه دعوة، فالرجل داعية إلَى الله فِي إرادته، وفِي حلقة تدريسه، وفِي محراب صلاته، وفِي جلساته التعليمية والعادية، وفِي محل إقامته وأثناء سفره، وإن أردت مصدراً لِمَا قلت وشاهداً على ما وصفت فاجمع مؤلفاته من منظوم الكلام ومنثوره وستلفيها خير شاهد على ما ذكرت، وأعظم برهان على ما وصفت، ظل شيخنا على تلك الحياة

الطيبة المباركة حياة التحصيل العلمي والتعليم والتأليف والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء السنة وقمع البدع والرد الوافي الكافي على أهل الانحراف حَتَّى توفاه الله الذي قال في محكم الوافي الكافي على أهل الانحراف حَتَّى توفاه الله الذي قال في محكم تنظير ذَهِ الله الذي قال أَمُورَكُم يَوْم اللّه الذي الله وَم اللّه وَمَا اللّه الله الله الله والله فَم اللّه وَم اللّه وَه الله والله والمعروف الله والله المحرام مكة المكرمة، فرحمه الله رحمة الأبرار الأتقياء وغفر له مغفرة المُجاهدين الشهداء، ورفع درجته بحشره يوم القيامة في وغفر له مغفرة المُجاهدين الشهداء، ورفع درجته بحشره يوم القيامة في زمرة الرسل والأنبياء.

ونَحن يا ربنا نَمد أكفّ الضراعة إليك ونطمع في الفضل والإحسان الذي في يديك، نسألك اللهم أن تجعلنا من حزبك المفلحين وأوليائك المتقين، وأن تحسن إلينا بمغفرة الذنوب وستر العيوب، وأن تحشرنا في موكب الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك أكرم مسؤول وخير مرجو ومأمول.

وقد رثاه شعراء المنطقة منهم الكبير الدكتور زاهر بن عواض الألمعي بقصيدة تدل على مدى تأثره عندما سمع نبأ وفاة العالِم الْهُمَام الشيخ حافظ حيث قال:

<sup>(</sup>۱) بعد أدائه لمناسك الحج، وانظر «السمط الحاوي» ص ۱۲۲ لشيخنا علي بن قاسم الفيفي.

مقدمة

نعى النحرير عالمها الهماما على بدر بها يَمحو الظلاما فهزت من فجائعها الأناما على الإسلام شمّر واستقاما وواسى مقعداً ورعى يتاما وللإسلام طوداً لا يسامَى كثير النفع قوّاماً إماما فوائد خرّداً عظمت مقاما ونالت في مطالبها المراما وهل الفكر ما يجلو الظلاما لنبكي مثلكم هذا الهماما يدور وليس يستثني العظاما مناراً في الرمان وإن ترامَى وألهمنا على الصبر اعتصاما(1)

لقد دوَّى على المخلاف موت تفجعت الجنوب وساكنوها وذاعت فِي الدُّنا صيحات خطب فكفكفت الدموع على فقيد وأحيا في الربوع بيوت علم أحافظ كنت للعلياء قطبأ وبحراً فِي العلوم بعيد غور وقد خلفت آثاراً حساناً نشرت العلم فانتعشت بلاد ونورت الدجي بشمار فكر ألا صبراً بني جازان إنا ولكن ذاك دولاب المنايا فقيد الفضل فضلك سوف يبقى حساك الله رضواناً وخملداً

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) نقلاً من مقدمة «الأفنان الشدية لشيخنا زيد بن محمد المدحلي حفظه الله».



كلُّ من ترجم للشيخ حافظ كَلَّهُ يذكر أنه لم يتفرغ لطلب العلم إلاً بَعْدَ وفاة والدَيه رحمهما الله بينما شيخنا أحمد النجمي كَلَّهُ يرى خلاف ذلك فإني أرسلت له تحقيقي لكتاب «دليل أرباب الفلاح» للشيخ حافظ كَلَّهُ وكنت ترجمت له بالترجمة السالف ذكرها التي كتبها شيخنا زيد المدخلي حفظه الله فعلق تعليقاً يخالف فيه الشيخ زيداً فيما ذهب إليه وللفائدة أذكره.

قال شيخنا زيد حفظه الله: «فاتجه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بالعرض على الوالدين بلطف وحكمة وترغيب وَوَعْدٍ كريم ولَكِنْ لِشِدَّةِ حاجة الوالِدَيْنِ إلى ابْنِهِمَا لَمْ يَسْمَحَا لَهُ بالذَّهَاب إلى صامطة كما طلب شيخه ذلك» اه.

قال شيخنا النجمي كَثَلَة: «الذي أعلمه أن والِدَهُ وعد أن يفرغه بَعْدَ أن يبيع الغنم وفعلاً فرغه بعد ذلك» اهـ.

قال شيخنا زيد حفظه الله: «فلما حَلَّ عام ١٣٦٠هـ توفيت والدة الشيخ حافظ وفي نفس العام توفي والده رحم الله الجميع برحمته التي كتبها لأوليائه ونسأل الله أن يجعلنا من أوليائه وفي هذا العام تفرغ الشيخ حافظ لمواصلة السير الحثيث في طلب العلم» اهـ.

قال شيخناالنجمي كلله: «أقول في أول عام ١٣٦٠هـ فرغه والده إذ باع الغنم وسمح له بطلب العلم فختنه الشيخ وأنا دخلت المدرسة وهو ما زال يتداوى وبعد أن صَحَّ من الختان كان يأتي إلى المدرسة ويرجع إلى قرية الجاضع مع أخيه محمد وابن عمه حسين عبد الله وموسى حاسر سهلي ثم توفيت والدته في شهر رجب وتوفيت والدتي في شهر شعبان وفي حج ذلك العام حج هو وأبوه وأخوه وتوفي أبوه عند رجوعهم من مكة ومرض هو بعد عودته حتى امتعط شعر رأسِهِ وبعد أن صَحَّ عاد إلى المدرسة وجلس فيها جلسته الطويلة فلم يغادر المدرسة وأنتج فيها المؤلفات من نظم ونثرٍ هذه هي الحقيقة وبالله التوفيق.

النجمي ۱٤٢٨/٣/۲۳هـ



#### صورة من تعليقات شيخنا النجمي على ترجمة شيخنا زيد المدخلي لشيخه حافظ الحكمي

العقدمة والتقاريظ وسنت والتقاريظ العقدمة والتقاريظ والتقارظ والتقاريظ والتقا

اتفقت عليها دعوة الرسل أجمعين، ومن تأسى بيهم من أهل العلم والفقه في الدين، وفي عام ١٣٥٩ ه شاء الله وأراد أن يلتقي هذه الداعية المخلص بعلما المترجم له فتعرف عليه وتحبب إليه، ورغبه في صحبته لطلب العلم الشريف لما رأى فيه الذكاء، وصراحة القول، وحسن السمت، والأدب، وملامح النجابة والرجولة المقتضية للصبر والثبات، ففرح الشيخ حافظ بذلك العرض المحبوب إلى أنه شرط موافقة الوالدين على ذلك.

فاتجه الشيخ عبد الله بن مُحمَّد الفرعاوي بالعرض على الوالدين بلطف وحكمة وترغيب ووعد كريم، ولكن لشدة حاجة الوالدين إلى ابنهما لَمْ يسمحا الرعاعان الرعاعان المراعات المراعات الله بالذهاب إلى صامطة كما طلب شيخه ذلك ورغب فيه، غير أنه كان يتعاقده بالدروس والتوجيه، والترغيب في التوسع في علوم الشريعة ويعده خيرًا. بمرأن بسيرالوزم فلما حل عام ١٣٦٠ه توفيت والدة الشيخ حافظ، وفي نفس العام توفي بمرازان والده من الله المنام توفي المدروس والده من الله المنام توفي المدروس والده من المنام توفي المدروس والده من المنام توفيت والدة الشيخ حافظ، وفي نفس العام توفي المدروس والده من المنام المنام توفي المدروس والده من المنام توفي المدروس والده من المنام المنام

والده رحم الله الحميع برحمته الَّتِي كتبها لأوليائه ونسأل الله أنَّ يَجعلنا من أوليائه، وفي هذا العام تفرغ الشيخ حافظ لمواصلة السير الحثيث في طلب العلم الذي تأد في لذته معام حلادته محرث على في العد في مدينة أن

تذرق لذته وطعم حلاوته وحث عليه فيما بعد في ميميته بقوله: ﴿ كَالَمُ مُولَّ بُرُ الرَّامُ الْمُولِّ بُرُ الرَّامُ يا طالب العلم لا تبغي به بـــدلاً فقد ظفرت ورب اللوح والفلم أنخال الرحار إلى علاله العلم التبعي به بـــدلاً فقد ظفرت ورب اللوح والفلم أنخالك المواجعة

يا طالب العلم لا تبغي به بـــدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقُلم بَا خَالَفَ مُوسَحِيُّ وَمُعَيِّ وَالْمُلَمُ بَا كَالُولَ مُوسَعِيُّ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدِّمِ وَالْمُدَّمِ وَلَيْمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدَّمِ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدَامِ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدُمِ وَالْمُدُمُ وَالْمُدُومِ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدُمِ وَالْمُدُمِّ وَالْمُدُمِ وَالْمُدُمِ وَالْمُدُمِ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلِيمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوالِمِي وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوالِمُ

ولقد خص بجل أوقات التحصيل علوم القرآن والحديث ووسائلها الَّتِي قَالُ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ ال مِعْمِرُمِهُمْ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

كانت ملازمة هذا الطال العجيب كالماء وبالهجود أصحاره المااد فالمتا

وموسى ما رجول المحالة والعالم ومود المراكة والعالمة المعالمة والعالمة المرسلاد المرسلاد المرسلاد المرسلاد المالم والمالم والمالية والمالم والمرسلاد المرسلاد المالم والمالم والمالية والمالم والمالمة والمالية والمالمة والم

#### صورة فيها تكملة شيخنا النجمي<sup>(١)</sup> لما تقدم من التعليق

<sup>(</sup>۱) توفي شيخنا أحمد النجمي كلله في ٢٠/٧/٢٠هد وقد ترجمت لله في كتابي «درر وفوائد من دروس ورسائل الشيخين الوادعي والنجمي»وهو مطبوع بـ«دار الإمام أحمد« بمصر.

5/12:4

# روايتي لما في هذا المجموع أما بالنسبة لروايتي لما في هذا المجموع فإني أروية عن شيخنا العلامة علي بن قاسم الفيفي عن المؤلف حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى

1 Europe , by of popor vist

لقد و أعلما لي على المحرفي مواضع من رسا الهذا أحرى المبار (رالان عمر من موافع من رسا الهذا أحرى المبار (رالان عمر من موافع من رسائل سيخنا (علام أن أحد عما في أمه الحكمي الحد المبارى والمها والمن وأن مردمه عن طريق والمعارية المنازية والمنازية المنازية المنازية والمنازية المنازية والمنازية المنازية المن

القدل والكاش الإحروع الدي تحد القعادي العدالله وبالعالمين و النشلاة والسلام على شرو المسهد وآلدوم عبد احدث اما بعد خدّ البخت الاخ حافظ به احد على كمريما اجازي به شريعي اختلاله الما المير العربي الدهلوى بسنه المربي واوميته ونسب ببقة الهد نديما أوصائي بدشيخي وان بداوم على التعلم ويما فطاء المتعلي فنذاصة العربية والمنقط على فهم وصاد الدعلى سياعدوا دوم حرية المتعلم والمربية والمتعلم والمربية المتعلم والمربية والمتعلم والم

صورة خطية بإجازة الشيخ القوعاوي لتلميذه الشيخ حافظ الحكمي رحمهما الله تعالى

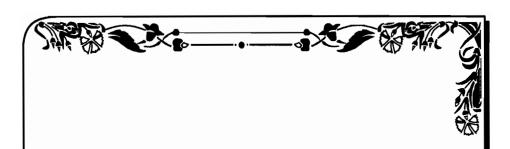

صور لنماذج من المخطوطات المعتمدة في التحقيق

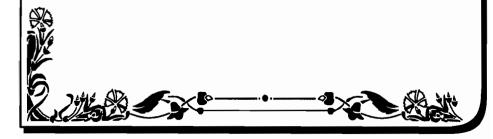



اللهالرم الرحيم المساليون من كيف نسب ببينا محمله المطالع المراج من المحملة المراج المر هوهمدين عبدالين عبدالطلب بعاشم بزعيدمنان بن لقى سى كلاب م دة بن كعب بن لؤى من غاليبن ولمري مالك بن النفيرين كنا نه بن حزيمة بن مديركه بن الياس من مصرين سزار بن معدبن عدنان وحومن وللاسما بنابراهيم الخليل عليع الصادة والسادم ] س كيف نسيين مهدامله ع المدامنرنت وهب عيدمنا فين رهرة بن كلاب بن بز وقذ ولدصالط ليريم من تكاع ولم دولدمن مسفاح حااله من ذلك ميع آبائك وإمماته ] سي مترتو في الوه ع توفي بوه بالمدينه وهو صلائع ليرق على س متركان مولده · ج كان مولده صالطليد لم عام الفيل في الاشتن تاني عشم من شهريبيع الاول ي ا س منحواصناعيرامه ع ارضعتمولاة ابيام ايمن وتويية مولاة إلى لهب م استرضع في بني سعد ب تارارضعة عليم وزر الداريا س متى كان حادثة شق المندر ] كان ذلك وهوغلام قريب اربع سنين يرعى بمًا لأبور من الصناع تم بعده الرد و والي مد ر سى متى توفيت المدومين كفله بعدها

ع توري في تقرون السنة الحاربة عشرون الهيرة ولين العزلات وسيرة ىس متى شدك بروجهم و ترصال العاسد ع اشتدبين النسروتوفي والانتن وح س ساستخلف الصلاة في مرض وير ج ايستخلفظالفيلاة بالنابيرصاحيط الغار ويضفي*ق لييفر الخ*ضروأولة برسالة ومنقاد لماحاء بروك ليفترس والاامتر أبويكم لاصل وضائع والتارية س عنم توفى من زوجا ترص الرائدة تولى سلاطروسط عن تسع نسوة وعن الشرينة ال ماديدة مدينة عناد حبيبه ببتال مسفيان وامسلمة بنت أفياهيه هيسورة بنبث نرمعه أو كيب منت عصر وله ومهوم ملت لحارث وحوية بنت الحارث و صفيتر بنترجى ومان قبلهن دوحا تدخد يجريض لمثاغ فبالهجرة والأ بنته منبحة فترقيفانه وكان يقال لهاام المساكين I س تم له سي و لد الصالع لأوط من الوين لوية من الذكوم القاسم ويقا لالطيد والعا وبركان يكن وعبن لدوابراهيم وأربع من النسنا فأطهة وزلا ورقته وأم كابرم وكل وللع صالع ليسق من حليجه الدابراهم مات قدار لا فاطر ترض لعن النبرة بستدالتهرا س هاورث النه صالعالم الم يشييل ج قال صلى ليتوليدون غن معامة الإنبياء لا نورت ما يركناه صدقه دلا ورث صالطال المراج الداو أخده أخار يحظ وافريكا وللماليري الحالمان وصااله عالم بدياهم برواكار والكالما الخيص اللعن وترابسها فيست نيرا أمين تم بقلم نانسين مؤلفه علرن قاسم المنفوج نص تقريشوا (مام ٦٦ ٣٠ غفرا

صورة للصفحة الأخير لمخطوطة «أمالي في السيرة النبوية»

و حكريسالها المالها ا

لكان دفنه بلا صراء فيمارو يدليلة الأربياء اذعاش فبلآ لوح أربسنا نه تلات معدها دوعي البر من قبل ان يفرض تبليغ علم وفام بالمتبليغ عشرين سنة حتى الم دينه وأحسنه ولم يودت درها كلاولا دينا دا فاحفظ والمهم القلا المادين ورث الانباء الوحيين (ورث الورث ا صاعليع ربناوسلما والألوالصير تابعسما

وعمر وثلاث مع ستين

الاجال ظل سيرة على ختصار قاصراتدسوه ويعلان الوماذن الله

> نظمشما كالنبى الأولج روالله ارجوالعون والترفية ودفعرالمانعر والتوية



صورة للصفحة الأُولى من مخطوطة منظومة لامية الناسخ والمنسوخ

فالحدلابداذ فأتركه عاسل وسلنوجته أصاحارية قدصح من بعده ترك به العالوا وقتل شاربع ربعد لابعة مقوله وأن احكم فادرمانقاو كذاشهارة أصراكلفرفي فر على وصدف فدعاء الأجا وحال فقدس الاسلام بتتحل فقياة دننخت والحتمحكمة ادى الدورفوا ان مان خال هداالزعم رحي الساعر ولمريفت ريناقول ولأعمل وانماهاعال نسها في بوم الانافع مال والحول وهوالقسعلها والحسيكا والجدائدي الداران متصل تم الصلاه على لفادوشيت تمنقوا لمنظومتراللامتى الناسخ والمنسوخ منا ابوالفقد فيغرة سهرمعا متكادر المسير بقلم على ن قا الفيغ فالتين

### متن

## لامة المسوع

بقلم مافظ بن أحمد على الحكمى عفا الله عنه

**→**≾€95+

مكة المسكومة مطابع البلاد السعودية

صورة لغلاف الطبعة الأولى المطبوع بمطابع البلاد

ر محمل نارنج الآندليس» معمل الأندليس » معمل ناريخ الآندليس » معمل الأندليس » أولاً . نتج لاترس سنة عه هوعلى يد ظاردراب زياد . ر ہے رس ۔ مصیرتی حلامہ لولسر سے سالملاہ نانا: وخرمت مد الزموسه في سر لعبا سيم جمه ..... تعلوعل الوكورة عام ١٢١٠ ه بالتًا: بَكُ نَي أَبِدِي لِعَبَا بِهِيهِ ﴿ سِنُواتِ ثُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ا تديوسه ميترسم عدالحه لدول عام ١٨٨١ يها : خرمت ساريس الاموسيم أيري المحدوسم على ٧٠٠٠ ٩ مع ركنانع بسهم لنعيانته بعام عدد حد ساساً ، ملك العلائث منه عها على عدد مماركم ... بنويباد با شيسلية وترطي وحكدانبوحود للمراب وتفرقوا تنسيقا فكصل مدينة فيرا آمبرالؤمس ومسر ادساً: دول لرا بطه مد ١٨١٦ إلى م إه ومرسيك يوسف بدكاشف حياعب الربيية ..... ابعاً .. دولة الموميم مد عاه الى ١١٥٥ من علم 

مر مرتب تورت الحسن و ملت ما لمهرات حنا ... دولرين الإجريد سلالت سعر سعاري الحريب PAQV-37000 Presente salver, per s', أ ف بادل السميم ميدالنارع منعتن ريرا - I'm cialos and do / way ser in ask \_ طهندم زميرم زمين كامّال فرعي. But the will be all you - اس ولم رسم وللم الأيروسيس ومسر بعير وهذه بهسنة اللموليدى

| لع حافلة بذكرالفقه<br>والتفقه والفقهاء في الرصحابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| والتفقه والفقهاء فطلصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| والتانعاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| سراليام العلامة سمّ بالله الله مرجلم لأدر لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ι. |
| المعمد عاطسام سام المعمد المعم |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

أفقته ولغتراه اكغهرت سنداؤه والداء وسيبطست وني الدند استرا ليهم المهروة برواصالطا المراد \_ ومحد الرعام برص بينه دد! لانها بعطاه العسم كما برايس .. وفي الجديث الصيم (المسرويد بر مبراً بنيق في الريم ال . رنب دعامد صرالط ميم الم العبر عما سن «اللم بعب مي السيروعمداليا ويس الما ولاسماع المحالف اكتتاب والسنة واعماع الأمة والقياس الملس التنقصير العادات وكها رالها بعاب . كام، لصعابة بصلاميهم مى مهارة لريه ل صلالطيم ول مدان ويد لعزام ويا خدم من سانه تي جمع أحهم النشريع عرابعيا مده الرمل الله الله . منه إذا مراً عسى إيات وعشر يات لم يتعاد رصا متربعل ما مملك إ و العليم وكار منه وهم سريور بالعراد لاندلا بسي لعاري الابالامهم، متى مال ثائلهم هما صنال لا يصوب المتعرة جدنياً أيس غطم مدره .. ومدرجهم الله بدلاي خيد فول تعلى (لعلم إلزيم يستسلم مرتول الرالنه م تيناهم كلتاب متلونه جعد تكورتك - إلكيت رسرها and on dely 1 mer and the survey on have عند صلاط مرالم الكتاب وسايد و يعينهم على ذلك ما كا مرا

صورة للصفحة الأُولى من مخطوطة «لُمِّعٌ حافلة بذكر الفقة والتفقة والفقهاءِ في الصحابة والتابعين»

| <             | معن لعام على كام مر القلم على المعلى المعرب العام على معرب المعرب |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ause -        | السعصة وعلى كل ما لحمد لا بعدول العاعم ولا فرح المتماليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | La de l'assissiones de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | الله مراع المال راس عدر المال المالم المال المالم المال المالم المال المال المال المالم المال المالم المال المالم  |
|               | عروفتهم واضب سؤلك الخاط تألف اخولاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | مازما ها معناه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del></del> . | The state of the s |
| <u>-</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Bir All Sand Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>ن</u> ــ   | The state of the s |
| •             | SECTION 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | The same of the sa |
| # · # · •     | Washington and I shall be a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Assistant to the second of the |
| ***           | Charles and the second  |
| 4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : /           | free to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u></u>       | feleracide de la laction de laction de la laction de laction de la laction de la laction de laction de la laction de la laction de la |
|               | The man should be a supplied to the same of the same o |
| 1_1_          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

صورة للصفحة الأخيرة من مخطوطة ﴿لُمَعٌ حافلةٍ﴾

DIECK

الإصلام (مي الشيخ عافظ المعنى الصفحة

قاللسراور رحمه الله تعااليا لأولفك ومايك

ياطاليا في من ومن المنال المن

وَانَ وَاخْرِصَ وَمُوالِمِنَاءُ وَالْمِنْاءُ وَالْمِنْيَا اللَّهُ وَمُوالِمِنَاءُ وَالْمِنْيَا اللَّهُ وَمُوالِمِنَاءُ وَعَدَلِكُوفَهُم حَلَّمُ حَلَّمُ حَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَلِكُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَلَمْ اللَّهُ مُعْمَلِكُوفَ فَاللَّمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلِكُوفَ اللَّهُ مُعْمَلِكُوفَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلِكُوفَ اللَّهُ مُعْمَلِكُوفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلِكُوفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلِكُوفَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وثافت ارعوصوال الساف وصل شابها الفعل المعلى م

وفعل مروما في فالنبو من على من ولا النونات عير في حصر ٧

[البالالالثفالة في العرب الباللة الم

واللفاف واللام يخولل المحمل واللف واللام يخولل المحمل المح

قريم الفياط ترجم المنظم المنظ



صورة للصفحة الأُولى من مخطوطة منظومة نصيحة الإخوان

| الابعرها وحق واحتنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إفالنكز واكون زامع كليكم       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| الديوليلية وتفييل لأفلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنى للم د اوانتمسا هرون        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.3.3.                         |
| وعها المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والهي جاءعي التهديرم عيا       |
| مع الأحادث م فوي الرقايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حاء ت فالإلكا أيات ملينة       |
| افزمها في عبي السؤالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فكنف احراف راننا رجاز لكم      |
| مالاسك فكاللهاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دع ماريك بادااللغكال           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| شك الدسم ال بورالدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| للحنياه من الم واللت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ما دالحلال ودا الأكرام امعفر |
| مَالِمُ يَعِنناهُ مِعِ الْكُلِّكِيَّالِيَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م الصلاة على والأنام مع ال     |
| على الشريعة صمامي وعل التا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والآل والعين لتابعين           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TENEDO FRANCES                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| مراغ محت عافاه استعاعلي بياتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| عدالله ودوا لملعت المانتهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قدم المات والدهان وكان بلغ     |
| New Jord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مررجت                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| مصررتناوب الريابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | واقى نظام عرس في لوريقا        |
| عمليفوس فأعنى للمواث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والمرسرعمالاانعضاء ك           |
| the state of the s | تم الصلاة على لختا رمنقذما     |
| THE STANT STANTS OF LANDS IN THE STANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العرفناه الرربانلا هي ا        |
| الخارعن يعنى الرطبوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المنطقرت عسنك الحقيقة          |
| HE WAS IN THE TOTAL TOTA |                                |

صورة للصفحة الأخيرة لمخطوطة نثيحة الإخوان وبعدها مباشرة «ردّ الشيخ يحيى بن محمد بن مهدي على نصيحة الإخوان»

وباللراهترلانفك متسر وبالسوادواوسا فالررانا معارا لطعم والاستانا لابصوم فحرم لأحمأوات لكن لاعرد الالحر هداحوا مقطالقصورون هذا المحالة لللى الساعا فالعذوبقيله أها الروآت عفوا اداخ عيب اولخال تد مارجرف الرق لبلامالغ الم تمازو ورهوهذاما أحسارال اطعدي والكذكوروبالدق المحريليرق كل المقاحات محدس أتانا بالهدايا بت تم الصاوة على السوات والال والصيار بالاولال للروالبغض فبدوالمولات بالمتدرجة سااملت والها وفالبخان وانواء الدنشات وحائراتانها قرقام متعكل الزعمرانسة كالتطالات وحائرا عن سسالحي محرط الحرر ولحف فصلالم وكاللاَمْنُ جُرَافِ الْمُو لِمِغَمَّافًا ﴿ مَنْ خُرِفًا مِنْ مِا وَقُلْ الْمُولَاتُ وفاقرالاعتيارى معارضتي ونافعاد ونابصك مقالان ولا أحسلسى عن سؤالاني. و مأ ذكرت على عواك مستنكا ولم عانع دليلاس دلالاف ولمفانع عجاجا فيعجاورن ولم تقيد خالبرهان مطلقها ولاأنث بعصع العربا ولارددت صناتاته عدولا نت مراوع المصرات

صورة للصفحة الأخيرة من مخطوطة ردّ الشيخ يحيى بن محمد بن مهدي على نصيحة الإخوان وبعدها مباشرة «ردّ الشيخ حافظ الذي سمًّاه تأييد نصيحة الإخوان كما جاء هذا العنوان في طبعته الأولى

| والح المؤلك استغناجها ودائل والمستوالية والنالة ورائل ورضائل ورائل ورضائل ورائل ورضائل ورائل ورضائل ورضائل ورضائل ورضائل ورضائل والمستوالية والمستوال  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هناخلال وذاكره وحاكم مرائله وسالا تحريرالتا ورقيم رون ورق ورقيم المالية هرائلتا الألالا المعنا ما وقد ما وقد المعنا والمحتادة المعنا ا  |
| فرقيت ما دف مرون فرق المنافق الدولات المنافق الدولات من المنافق الدولات المنافق الدولات المنافق المنا  |
| فرقيت ما دف مرون فرق المنافق الدولات المنافق الدولات من المنافق الدولات المنافق الدولات المنافق المنا  |
| المعتمادة مهدون حرقه فالمحرفة المعتمادة المعتمال فالكالمستعما المحرفة المعتمال فالكالمستعمات والمحرفة المعتمالة المحرفة المعتمالة المحرفة الم  |
| مان الدى المسامن المرافق المر  |
| مان الدى المسامن المرافق المر  |
| مهاك دالدى السنان شهر ويقعن ما فليترى الإنتارات على على ختصار والمحاز بلاملل وللسنة التفاء بالانتارات والمساولة والعافلين على المقاطنات والمدلاد في على المقاطنات من المورسين الدعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| على حساروا بحاز بالمال وللنت التفاء بالآفاري المحدد المداولولا عرارالعافلين على المقلمة المداولولا عرارالعافلين على المقلمة والمدلان على المقامية المداولولية الدعات المداولولية الدعات المداولولية المداولولولولولولولولولولولولولولولولولولول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| على حساروا بحاز بالمال وللنت التفاء بالآفاري المحدد المداولولا عرارالعافلين على المقلمة المداولولا عرارالعافلين على المقلمة والمدلان على المقامية المداولولية الدعات المداولولية الدعات المداولولية المداولولولولولولولولولولولولولولولولولولول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هداولولااغترارالغافلين الفيع كالشخلي الحواق فللملائخ للمائخ المقاعات فللملائخ للمقاعات مراكبو سعية الدعات مراكبو سعية الدعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فللصافة على الماد والمدلك في الماد الماد في الماد في الماد و المعلقة الماد و   |
| م الحوالين المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م الحوالين المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

صورة للصفحة الأخيرة من مخطوطة تأييد نصيحة الإخوان

# هذا ســـؤال

سئل حافظ بن أحمد الحسكمي بشــــأن

# القات والدخان والشمه

فأجاب السائل نظمآ

فرد علیه بحیی بن محمد بن المهدی نظماً

فأجاب على الرد

حافظ بن أحمد الحكمي نظماً

امر بطبيع هذه المنظومة على نفقته جلالة الملك المعظم محيى آثار السلف الصالح ملك المماكة العرسة السمو دية

# الملك حدود بن عبدالعزيز بن عيدالرحمن الفيصل

آل سيعود

أيده الله ووفقــه آمين

ملاج الباأ والسعونية بمكذالشامة

A 1845

صورة لغلاف الطبعة الأولى لمكتاب نصيحة الإخوان

المنظومة الله عين فالمعين فالوسالوالأدار العلمين علمة الده عنه وغفرله ولولة ولحسير المسلمين والمسلمين المسلمين المسلمين

ىكىنىك فى التاولى سى الله الله عاد شاطاعنى سى الله ومنصعات والاعانهم والعلمة للقااعها لتالم

ودم على الماقيات المبالحانة قرا واسأل الدرزفا

الكتبة الساغية الخيرية بمحافظة صامطة تاسست عام ١٤١٦ه

المؤلولين المفاصل المناولين المناول

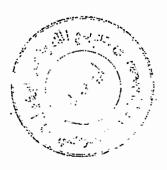

صورة لعنوان مخطوطة منظومة اللؤلؤ المكنون

: فأقتم الراوي للاالرام

تم على رسوله مع الانام في الآل والمد المعلاة والما فسنر الرسول وعيثان عليهما قدامان الوميان وانماطريقهاالروايه بمحة الروعن الرول ليعلم المرد ودمزه شول لاسما معتظاهرالفتن وا م الهافر بوالومو لل الفرهم فأصارا أحو عنوا بالإسنادالطريقالهين للمتزعن قالدأوف

حست كارصاحبها عال صولك معراغتما سميها بالكؤلؤ الكنون فترالصالة والسلام سرما وأله وصحبه والتابس لذنسنا وتوية مكفره سده للنرهوالوهان ريخرا زرجاء عيبرينههرا

ولنرة للسرع فيه يعش والحيم للحدرين انسا إسلا وان نساعا جروف لعجه واندشاريته عدالعال أوفعارالاطراف فيتمليسي اذكانا هذا ألعلم لأيحيط النامن كان أميوله وعي فينون كالمناهف وصن عندقرة العبون والدراله غناماواسرا عارجتا والانساء اجعين وبوالرجيم العاط الوهاب

من الله الله الله Jug-1 اللؤلؤ المكنون بن مادي في أحوال الاسانيد والمتون المرذلي John Was بقلم العبد الفقير \* الى رحمة ربه القدير ١ (١١) حافظ بن احمد بن على الحسلمي غفر الله له ولوالديه ولجيع المسامين آملز 

<sup>(</sup> مطابع البلاد السعودية)

العسيرللاته ، هو روايدعد ل تا كالصبط متصل لسندغير المسالناته عومام شروط الاآن السطخف فاءن اعتقد بمثله فالعين والمتماع طرقه الحي نغيره ، حوروايه المستوروالمدلس وسي الحفظ العدوق والمرسل في واحد منها ذااعتف متلم صارحسنا الحية الصنعيف ، هوماقصرعن رتبة الحسن لغيرة وهواقساً)-بعضها وحومن بعض. هوماا صيف المالنبي مإدرعليدو مفقول او المرفوع 🗟 ، المقطوع ١٧ هوما اصيف المالتا بع مذفوله او فعللها هومرفوع صحابر بسندظاهره الزنفال تصلح المحمد عرما سلم بسبار ه من بسقوط فيرج كلمه رحال سيع ذلك اللروي من تتبا هومأور دعار صفة قوله أوو هومالم بروه أفرام النين عناقل المشهورين كا المعوم وي ثلاث فصاعباً ..... ن ١٧٠ ه وما ديت روايته مينا المرم، ١٠ ٥ هوماداساده رجالم يس ما قربت فيهالوسا تطال صورة للصفحة الأُولى من مخطوطة تعريفات في علم المصصلح

منطاع الدائم والمتعلق المسلم والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمناف

صورة لرسالة خطية للشيخ حافظ كله بعث بها إلى طلبة العلم بمدرسة «أُمُّ الخشب» يوصيهم فيها بتقوى الله ـ و«النصح لكل مسلم» \* و«التعاون على البر والتقوى» و«الدعوة إلى الله بالرفق واللين والموعظة الحسنة، و«مجاهدة النفوس في تصحيح النية» و«الجد والاجتهاد في طلب العلم ثم العمل به ثم تعليمه ثم الصبر على الأذى فيه، و«الموادة والمراحمة فيما بينهم وليكونوا كالبنيان يشد بعضاً وكالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، و«حسن الخلق، و«أن يبتغوا بأعمالهم الدار الآخرة، فرحم الله الشيخ حافظ وأسكنه فسيح جنته إنه لسميع الدعاء

Duca.

[روايتي لما في هذا المجوع } أما بالمست لروا يتي لما في بعذا المحموع فإلحي أدويه عنا شيخنا العلامة على بن قاسم الفيفي عن المو لفا عافظ بنا أحمد الحكمي رحمه الله تعالج

الحديدة على المن الموها المعرفي مواضع من رسا الهذا إلى المهار (والذي يحدون المعرف الم

أقدَّلُ والأكاش الإحرَّف إلِدِن عد القعاد العدالله وبالعالمين و الفنّادة والسلام على المسرف المسلود وآلدومعه احدين اما بعد خدّة د البُنت الاخ حافظ بح المعد على مكريما اجازني به شيريح إختلالله المُناف الغرَّب المعالمين بسنه الدكوروا وميته وننسي ببَعق الله على التعليم وجافظ المتعلق المت

صورة خطية بإجازة الشيخ القرعاوي لتلميذه الشيخ حافظ الحكمي رحمهما الله تعالى

### فهرس المحتويات

|    | مقدمة فضيلة العلامة المسند عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بالمملكة السعودية سابقاً                                                                                   |
| 17 | عملي في هذا المجموع:                                                                                                                   |
| 19 | شكر وتقديرشكر                                                                                                                          |
| ۲۱ | كلمة فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي                                                                                                    |
| ۲۳ | كلمة فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي عضو تمييز الأحكام الشرعية<br>بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية سابقاً بإثبات المخطوط      |
|    | كلمة فضيلة الشيخ على بن قاسم الفيفي عضو تمييز في هيئة تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة السعودية سابقاً، المتعلقة بإثبات |
| 40 | «المخطوط»                                                                                                                              |
|    | كلمة فضيلة الشيخ على بن قاسم الفيفي عضو تمييز الأحكام الشرعية<br>بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية سابقاً وأحد تلامذة العلامة |
| 77 | حافظ بن أحمد الحكمي بإثبات المخطوط                                                                                                     |
| ٣٣ | ترجمة العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي كللله                                                                                               |
| ٣٣ | نسبه ـ ولادته ـ نشأته                                                                                                                  |
|    | سباب نبوغه وتفوقه في العلم على جميع أقرانه بل وعلى سائر علماء                                                                          |
| 39 | <b>زمانه</b>                                                                                                                           |
| ٤١ | نظرته إلى الْمُجتمع الإسلامي ونظرة الْمُجتمع إليه:                                                                                     |

| <del></del> | فهرس المحتويات<br>                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23          | عماله                                                                                                                                                         |
| ٤٣          | مؤلفاته                                                                                                                                                       |
| ٤٩          | المخطوط من مؤلفاتهالمخطوط من مؤلفاته                                                                                                                          |
|             | إسهام شيخنا _ علينا وعليه رحمة الله _ في الدعوة إلى الله وبذل النصح                                                                                           |
| ٥١          | لعباد الله                                                                                                                                                    |
| ٥٤          | ننبيه                                                                                                                                                         |
| ٥٦          | صورة من تعليقات شيخنا النجمي على ترجمة شيخنا زيد المدخلي لشيخه حافظ الحكمي                                                                                    |
| ٥٨          | روايتي لما في هذا المجموع أما بالنسبة لروايتي لما في هذا المجموع فإني أروية عن شيخنا العلامة علي بن قاسم الفيفي عن المؤلف حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى |
|             | صورٌ لنماذج                                                                                                                                                   |
|             | من المخطوطات المعتمدة في التحقيق                                                                                                                              |
| ۹.          | فهرس المحتوياتفهرس                                                                                                                                            |

^

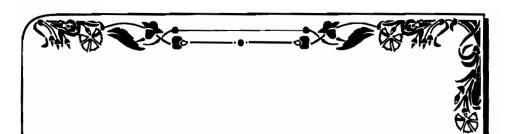

أمالي في السيرة النبوية

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ

تحقيق وتعليق وتخريج أبي همام/ محمد بن علي الصومعي البيضاني





### س١: كيف نَسَبُ نبينا محمد عَلَيْ من جهة أبيه؟

ج: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قُصَي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام (۱).

### س ٢: كيف نَسَبُه من جهة أُمه؟

ج: أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة وقد وُلِدَ ﷺ من نكاح ولم يولد من سفاح حَمَى الله من ذلك جميع آبائه وأُمهاته (٢).

س٣: متى تُوفِّي أبوه؟ ج: توفيِّ أبوه بالمدينة وهو ﷺ حَمْل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة النبوية» لابن كثير (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن كثير (١/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩) و (إرواء الغليل» (٦/ ٣٣٩ ـ ٣٣٤)، و «صحيح السيرة النبوية» ص ١٠ ـ ١١ للألباني.

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن إسحاق (١/ ٤٥)، و«الطبقات» لابن سعد (١/ ٩٩ ـ ١٠٠).

#### سع: متى كان مولده؟

ج: كان مولده ﷺ عام الفيل في الإثنين ثاني عشر من شهر ربيعٍ الأول(١).

### سه: مَنْ حواضنه غير أُمِّهِ؟

ج: أرضعته مولاة أبيه أُمّ أيمن (٢) وثويبة مولاة لأبي لهب (٣) ثم استُرضع في بني سعد بن بكر أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب (٤).

سي ٦: متى كانت حادثة شق الصدر؟

ج: كان ذلك وهو غلام قريب أربع سنين (٥) يرعى بَهْماً لأبويه من الرضاع ثم بعدها ردُّوه إلى أُمِّه (٦).

س ٧: متى توفيت أُمُّه ومن كَفَلَهُ بعدها؟

ج: توفيت أمه وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة وهي راجعة به من عند أخواله بني النجار (٧) وكفله بعدها جده عبد المطلب.

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام (۱/٥٧) و «صحيح مسلم» برقم (١١٦٢) و «مستدرك الحاكم» (٢/٣/٢)، و «زاد المعاد» (٧٦/١).

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۷۷۱).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحیح البخاري» برقم (٥٠٠)، و«صحیح مسلم» برقم (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٢١٤). و «نثر الجواهر المضية» ص ٤٤ بقلمي.

<sup>(</sup>٥) انظر «دلائل النبوة» لأبي نعيم (١١٨/١).

<sup>(</sup>٦) انظر «شرح المواهب اللدنية» (١/١٥٠)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٤٩)، و«صحيح النبوية» للألباني ص ١٨ ـ و«صحيح السيرة النبوية» للألباني ص ١٨ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر «السيرة» لابن هشام (١/١٩٣)، و«عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لابن سيّد الناس (١/٧٤)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (١/٨٨).

س٨: متى توفي جده عبد المطلب ومن كفله بعده؟

ج: توفي جده عبد المطلب وله من العمر ثمان سنين وكفله عمُّه أبو
 طالب<sup>(۱)</sup> وكان به حفياً.

س ان متى سافر مع عمِّه إلى الشام.

ج: وله من العمر اثنتا عشرة سنةً وفيها رآه بحيرا الراهب ورأى فيه أعلام النبوة وأمر عَمَّهُ بردِّه(٢).

س٠١: متى كان حرب الفجار؟

ج: كان حرب الفجار وله ﷺ أربع عشرة سنةً أو خمس عشرة وكان ينبل على أعمامه (٣).

سر١١: متى كان سفره الثاني إلى الشام؟

ج: كان سفره الثاني إلى الشام في تجارةٍ لخديجة ومعه غلامها ميسرة وفي رجوعه تزوجها وله إذْ ذَاكَ من العمر خمسٌ وعشرون سنة (٤).

س١٢: متى بَنَتْ قريش الكعبة؟

ج: بنت قريش الكعبة وعمره خمس وثلاثون سنةً وحكَّموه في مَنْ يضع الحَجَر فوضعه في ثوب وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الثوب

انظر «عيون الأثر» (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر «سنن الترمذي» برقم (٣٦٩٩)، و«مستدرك الحاكم» (٢/ ٦١٥ ـ ٦١٦)، و«صحيح سنن الترمذي» للألباني (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) آ انظر «السيرة» لابن هشام (١/٢٤٣)، و«السيرة» لابن كثير (١/٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ١٥٤ ـ ١٥٥)، و«الطبقات» (٢/ ١٤ ـ ١٥)، و«فتح الباري» (١/ ١٧٠ ـ ١٧١)، شرح حديث رقم (٣٨٢١).

وكانوا أربع قبائل فلما رفعوه إلى موضعه وضعه بيده ﷺ (١).

س١٣: كَمْ عمره عَلَيْ يوم بُعِثَ وإلى مَنْ بُعِث؟

ج: بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة (٢) إلى كافة الناس بشيراً ونذيراً.

س ١٤: ما أول ما بُدىء به من الوحي؟

ج: أول ما بُدىء به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح<sup>(٣)</sup>.

س ١٥: كيف كان حاله (٤) قبل الوحي وما أول ما أُنزل عليه؟

ج: كان ﷺ يتعبد في غار حراء الليالي ذوات<sup>(٥)</sup> العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء<sup>(١)</sup>.

س ١٦٠: ما أول ما نزل عليه من القرآن؟

ج: أول ما نزل عليه من القرآن ﴿أَقَرَأُ بِٱسِّمِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞﴾ (٧) إلى قوله: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ (٨) ثم فتر الوحي.

<sup>(</sup>۱) انظر «مسند أحمد» (۳/ ٤٢٥)، و«مستدرك الحاكم» (۳/ ٤٥٨)، و«مسند الطيالسي» برقم (۱۱۳)، و«تحقيق فقه السيرة» ص ۸٤ و«صحيح السيرة» ص ٤٥ للألباني.

 <sup>(</sup>۲) انظر "صحيح البخاري" برقم (۳۹۰۲)، و"فتح الباري" (۷/ ۲۸۷). و"نثر الجواهر المضية" ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣) و«صحيح مسلم» برقم (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «حالته» بدل «حاله».

<sup>(</sup>a) في المخطوط «ذواتي» وما أثبته هو الموافق لنص الحديث.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣) و«صحيح مسلم» برقم (١٤٠).

<sup>(</sup>۷) اقرأ آیة (۱).(۸) اقرأ آیة (۵).

س ١٧: كُمْ كانت فترة الوحي وما أول ما نزل عليه بعد فترته؟

ج: كانت فترة الوحي ثلاث سنين في ما ذكره ابن إسحاق<sup>(١)</sup> وأول ما نزل بعدها ﴿يَاأَيُّا ٱلْمُدَّثِرُ ۞﴾ (٢) ثم فاتحة الكتاب ثم حَمِيَ الوحي وتتابع.

### س ١٨: مَنْ أول مؤمنٍ برسالته ﷺ؟

ج: أول من آمن به من النساء خديجة ومن الرجال الشيوخ<sup>(٣)</sup> ورقة ابن نوفل ومن المكتهلين أبو بكر الصدِّيق ومن الصبيان علي بن أبي طالب ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقَّاء بلالٌ. وآمَنَ بدعوة أبي بكر عثمانُ بنُ عفان وعبد الرحمٰن بن عوفٍ وسعدٌ وسعدٌ وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم (٤).

س ١٩٠: كيف كان أول الدعوة إلى الإسلام؟

ج: كانت الدعوة أوَّلاً سراً نحو ثلاث سنين ثم أُمِرَ ﷺ بالصدع بها جهراً (٥).

#### س٠٢٠: بمن بدأ علي حين جهر بالدعوة؟

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» له ص ۱۷۹ و «فتح الباري» (۱/۳۷).

<sup>(</sup>۲) المدثر آیة (۱) وانظر «صحیح البخاري» برقم (٤٩٢٤)، و«صحیح مسلم» برقم (۲۰۲)، و«فتح الباري» (۱۱/ ۱۷۰) و (۸/ ۸۷۲). و «نثر الجواهر المضیة» ص 0.0 - 0.0 - 0.0

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «الشيوغ».

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) و «صحيح السيرة» للألباني ص ١١٥ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٣٢٥)، و«صحيح مسلم» برقم (٨٣٢)، و«السنة» لابن أبي عاصم (٢/ ٤٩٤ ـ ٤٩٥) برقم (١٠٧٠)، و«زاد المعاد» (٨٦/١)، و«المورد العذب الزلال» ص ٢١٦ لشيخنا النجمي شفاه الله بالعافية.

ج: لمَّا أنزل الله تعالى عليه ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِي ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى عليه ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴿ اللهُ عَبْد منافٍ ويا بني عبد منافٍ ويا بني هاشم اشتروا أنفسكم أنقذوا أنفسكم من النار لا أُغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أُغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أُغني عنكِ من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أُغني عنكِ من الله شيئاً،

سر٢١: كيف كان حالَهُ ﷺ ومَن آمن به مع المشركين بعد الجهر بالدعوة؟

ج: لمَّا جهر ﷺ بالدعوة بالغ المشركون في أذيته (٣) وأذية المسلمين معه حتى أُذِنَ لهم في الهجرة إلى النجاشي بالحبشة فهاجر منهم نحو ثمانين رجلاً بعضهم بنفسه وبعضهم بأهله (٤).

س٧٢: ماذا لقي ﷺ هو وأهل بيته من مشركي قريش؟

ج: لم يزل المشركون مبالغين في أذيته حتى أجمعوا على قتله فحاطه الله بعمّه أبي طالب فجمع أهله وعشيرته بني هاشم وبني عبد المطلب فأجمعوا مؤمنهم وكافرهم على حماية النبي على وتقديم أنفسهم دونه غير أبي لهب تبت يداه وتب(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٧٧١) و«صحيح مسلم» برقم (٢٠٤). و«نشر الجواهر المضية» ص ٥٦ ـ ٥٧٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر «صحیح البخارین» برقم (٤٨١٥) و(٣٦٧٨) و(٢٩٣٤)، و«صحیح مسلم» برقم
 (١٧٩٤)، و«مسند أحمد» (١/٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «زاد المعاد» (١/ ٩٧ ـ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٣٠)، و«عيون الأثر» (١/ ٢٢٢)، و«السيرة» للذهبي ص ٢٢١.

### **س ٢٣**: ماذا صنع المشركون لمَّا رأوا [ذلك](١)؟

ج: لمَّا رأى المشركون ذلك اجتمعوا على قطيعة بني هاشم وبني المطلب على أن لا يخالطوهم ولا يكالموهم ولا يناكحوهم ولا ينالوهم بخير أبداً، وكتبوا بذلك صحيفة ولصَّقوها في جدار الكعبة. واجتمع بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب على ما هم فيه (٢).

#### س ٢٤: متى كان نقض الصحيفة؟

ج: لم يزالوا محصورين في الشعب ثلاث سنين حتى مشى في نقض الصحيفة هشام بن عمرو وزهير بن أبي أُميَّة ومطعم بن عدي، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب ثم قُطِّعَتِ الصحيفة وقد وجدوا الأرضة أكلت كلَّ ما فيها من القطيعة ولم يبق<sup>(٣)</sup> إلا اسم الله عز وجل وقد أخبر على بذلك قبل تمزيقها (٤).

سره ٧: في أيِّ عامٍ كان ذلك وما الذي حدث في هذا العام؟ ج: كان ذلك عام عشرٍ من بعثتهِ وفي هذا العام توفيتُ زوجته خديجة رضيًا (٥) وعمُّه أبو طالب (٦) وفيها تلا «النجم» وسجد فسجد معه

<sup>(</sup>۱) في المخطوط «لذلك» بدل «ذلك».

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٣٠)، و«المواهب اللدنية» (١/ ٢٤٧)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٨٨٢)، وشرحه في «فتح الباري» (٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط يبقى والصواب ما أثبت لأنه مجزوم بـ «لم» وعلامة جزمه حذف الألف.

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٣٠)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٨٨٢) و(١٥٨٩)، و«السيرة» للذهبي ص ٢٢١، و«الفصول» لابن كثير ص ٦٦ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٣١٢)، و«عيون الأثر» (١/ ١٥١)، و«المواهب اللدنية» (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

المسلمون والمشركون (١) ولمَّا سمع مهاجرو الحبشة رجع بعضهم إلى مكة ظانين إسلام قريش وكان الأمر بخلاف ذلك.

#### س ٢٦: متى كان الإسراء والمعراج؟

ج: كان الإسراء والمعراج بعد الخمسين من عمره ﷺ

فالإسراء: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (٢).

والمعراج: من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى (٣) وإلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وإلى حيث شاء الله تعالى، ورأى من آيات ربه الكبرى (٤) وفُرِضَتْ عليه الصلوات الخمس (٥) ثم أصبح بمكة (٢). وفي صبيحة ذلك اليوم أتاه جبريل ببيان مواقيت الصلوات (٧) وحين أخبر بالإسراء (٨) ازداد الذين آمنوا إيماناً واشتد عناد الكفار عدواناً وطغياناً.

#### س٧٧: متى كان انشقاق القمر؟

ج: كان انشقاق القمر بعد الإسراء والمعراج لمَّا سأل المشركون منه عَلَيْ آية أراهم القمر فرقتين فرقةً على جبل أبي قبيس وفرقةً دونه

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٨٦٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر آية (١) من سورة الإسراء، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر آية (١٤ ـ ١٥) من سورة النجم و"صحيح البخاري" برقم (٣٤٩)، و"صحيح مسلم" برقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر آية (١٨) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٤٩)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر «دلائل النبوة» للبيهقي (٢/ ٣٥٥ \_ ٣٥٧)، و«السلسلة الصحيحة» برقم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٧) انظر «صحیح البخاري» برقم (٥٢١) مع شرحه من «فتح الباري» (٢/٥).

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٦٧٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٩).

فقال: «اشهدوا» فأعرضوا وقالوا سحر مستمر(١).

س ۲۸: متى كان ذهابه ﷺ إلى ثقيف وكيف كان حاله معهم ورجوعه؟

ج: لمَّا تُوفيَ عمُّه أبو طالبٍ جدَّ المشركون واجتهدوا في أذيته فذهب إلى ثقيف يدعوهم إلى الله وأن يحموه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربّه فلم يكن أحدٌ أقبح رداً عليه منهم وأشد أذيةً له حتى أغَرُّوا به صبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه (٢) الشريفتين فلما رجع إلى مكة لم يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي (٣).

س٧٩٠ : متى كان استماعُ الجن لقراءته ﷺ وفي أيِّ مكان كان ذلك؟

ج: كان ذلك بنخلة بين مكة والطائف عند رجوعه من ثقيف وكان مما سمعوه سورة الرحمٰن فكانوا إذا سمعوا بِ إَفِاَي ءَالآهِ رَبِكُما تُكَدِّبَانِ (٤) [الرحمن: ٥٥] قالوا: ولا بشيء من نعمك نكذب ربنا ولك الحمد (٥) وأنزل الله في ذلك ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ ٱلْحِنِ يَسْتَمِعُونَ

<sup>(</sup>۱) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٨٦٤) و(٣٨٦٨)، و«صحیح مسلم» برقم (٢٨٠٠) و (٥٠٢) و (٢٨٠٣) و (٢٨٠) و (٢

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٦٣ وابن كثير (١/١٣٣)، و«زاد المعاد» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٣٩) مع شرحه من «عمدة القاري» (٨٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) الرحمن آية (٣).

<sup>(</sup>٥) انظر «سنن الترمذي» برقم (٣٢٩١)، و«مستدرك الحاكم» (٢/ ٤٧٣)، و«سنن البيهقي» برقم (٥٣٢)، و«تفسير ابن جرير» (٢٢/ ٢٢)، و«منتخب الفوائد الصحاح العوالي» للخطيب البغدادي برقم (١٣٤) بتحقيقي و«السلسلة الصحيحة» برقم (٢١٥٠).

ٱلْقُرْءَانَ﴾(١) وسورة ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلجِينِّ﴾(٢).

س ٣٠: كيف كان عليه يصنع بعد ذلك.

ج: كان على يعرض نفسه في المواسم ومجامع الناس يلتمس من يحوطه ويحميه حتى يبلِّغ رسالة ربه (٣) حتى قيض الله لذلك (٤) وفد الأنصار حزب الرحمٰن وكتيبة الإيمان.

### **س٣١:** كم كان<sup>(ه)</sup> وفد الأنصار؟

ج: أوّل وفد منهم ستة من الخزرج فاستجابوا لِمَا دعاهم إليه رسول الله على ثم دَعَوا قومهم فَوَفد من قابل اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج (٢). وكانت بيعة العقبة الأُولى وبعث النبيُ على معهم مصعباً (٧) معلماً فدخل الإسلام في كل دورهم، فلمّا كان من قابل وَفَدَ عليه منهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان (٨) وكانت بيعة العقبة الثانية الكبرى على بيعة النساء في آية الممتحنة (٩) وعلى أن يحموه مما يحمون منه أبناءهم وأن لهم الجنة.

<sup>(</sup>١) الأحقاف آية (٢٩) وانظر «مسند أحمد» (١/١٦٧) وتعليق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن، الآية (١).

انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٩٢١)، و«صحيح مسلم» برقم (٤٤٩)، و«فتح الباري» (٨٦٧/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «مسند أحمد» (٣/ ٣٩٠)، و «زاد المعاد» (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «لذالك». (٥) في المخطوط كانت.

<sup>(</sup>٦) انظر «مسند أحمد» (٣/٣/٥)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٨٩٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٧) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣٩٢٥) وشرحه من "فتح الباري" (٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>۸) انظر «السيرة»  $ext{ Vy}$  هشام (۱/  $ext{ TY}$ )، و $ext{ e}$ مسند أحمد» ( $ext{ T}$ /  $ext{ E}$ ).

<sup>(</sup>٩) آية (١٢) وانظر «صحيح البخاري» برقم (١٨٩١).

س ٣٢: كم كان منهم من الأوس وكم من الخزرج؟

ج: كان من الأوس أحد عشر رجلاً منهم النقباء الثلاثة واثنان وستون من الخزرج منهم النقباء [التسعة](١) وقد حضر البيعة العباس بن عبد المطلب ليستوثق لابن أخيه ثم أُذِنَ بالهجرة إلى المدينة.

س٣٣: من أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة؟

ج: أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي زوج أُمِّ سلمة على ثم تتابع المسلمون أرسالاً.

س٣٤: متى أُذِنَ للنبي ﷺ في الهجرة؟

ج: لمّا رأى (٢) المشركون أن النبيّ عَلَيْ قيّض الله له أنصاراً وأعواناً وأن أصحابه قد وجدوا دارَ أمْنِ يهاجرون إليها وإخوان صدق واعواناً وأن أصحابه قد وجدوا على المكر برسول الله على ليُثبتوه أو يؤوونهم] (٤) وينصرونهم اجتمعوا على قتله فأتاه الخبر من السماء (٥) يقتلوه أو يخرجوه. ثم اجتمعوا على قتله فأتاه الخبر من السماء فخرج على شبّانهم وهم يرصدونه بسيوفهم ليقتلوه فقرأ عليهم صَدْرَ «يَس» ونثر الترابَ على رؤوسهم فلم يفيقوا إلاَّ وَهُمْ يحرسون عليَّ بن أبي طالب على رؤوسهم فلم يفيقوا إلاَّ وَهُمْ يحرسون عليَّ بن أبي طالب على نائماً على فراش رسول الله على ولم يدروا أين ذهب (٢).

<sup>(</sup>١) في المخطوط «تسعة».

<sup>(</sup>۲) انظر «السيرة» لابن هشام (۲/ ۱۲۲)، و«الطبقات» (۱/ ۲۲۲)، و«صحيح البخاري» برقم (۳۹۲٤)، و«صحيح مسلم» برقم (۹۱۸)، و«فتح الباري» (۷/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «رآ».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «يآوونهم».

<sup>(</sup>٥) انظر آية (٣٠) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٦) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٣٦٠)، و«مسند أحمد» (٣٠٣/١)، و«الصحيح المسند ممما ليس في الصحيحين» لشيخنا الوادعي كلله (١/ ٥٤٠ ـ ٥٤١).

### س ٣٥: كيف صفة خروجه ﷺ ومَن خرج معه؟

ج: خرج ﷺ هو وأبو بكر ﷺ إلى غار ثور وواعدا<sup>(۱)</sup> الدليل أن يأتيهما<sup>(۲)</sup> براحلتيهما<sup>(۳)</sup> بعد ثلاثة أيام فدخلوا الغار و[جدً]<sup>(٤)</sup> المشركون في طلبهم حتى أتوا الغار فأخذ الله بأبصارهم عنهما، وما ظنك باثنين الله ثالثهما. فلما مضت ثلاثة أيام وسكنت أخبار الطلب أتاهما الدليل براحلتيهما فركبا وقد أدركهما سراقة بن مالك بن جعشم، فلمًا دنا منهما ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى كاد أن [ينهض ساخ]<sup>(٥)</sup> لولا أنه طلب الأمان على أن يعمِّي عنهم الطلب<sup>(٢)</sup>.

#### س٣٦: متى قدم ﷺ قباء؟

ج: قدم ﷺ قباء نهار الإثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول (۱) وبها بنى مسجده الذي أُسِّسَ على التقوى من أول يوم على الصحيح في [معنى] (۸) الآية، وإن كان مسجده ﷺ الذي بالمدينة أُسس على التقوى

<sup>(</sup>١) في المخطوط «واعدوا» والصواب ما أثبت لأنه مثنى كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «يأتيهم» وكتب الناسخ على ميم الجمع ألفاً وأثبتها لأنه مثنى.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «براحلتيهم» وكتب الناسخ ألفاً صغيرةً على ميم الجمع وأثبتها لأنه مثنى.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في المخطوط.

 <sup>(</sup>٥) غير واضح في المخطوط وبعد التأمل ظهر لي ما أثبت.

 <sup>(</sup>٦) انظر «صحیح البخاري» برقم (٣٩٠٥) و(٣٦٢٥) و(٣٩٠٦) و(٣٦١٥) و(٣٩١١)
 و «صحیح مسلم» برقم (٢٠٠٩)، و «مستدرك الحاكم» (٣/٨) و (٣/١٠٩) و (١٠٩/٥)
 و (٣/١١).

<sup>(</sup>V) انظر «مستدرك الحاكم» (٣/ ٤٢٠)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٩٠٦)

<sup>(</sup>٨) ليست واضحة في المخطوط.

## [من باب أولى]<sup>(١)</sup> (٢)

### س٧٧: كم أقام فيهم؟

ج: قال ابن إسحاق أقام فيهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ثم خرج الجمعة فأدركته الصلاة صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف وهي أول جمعة صلاها بالمدينة (٣) و[بنو](١) عمرو بن عوف يزعمون أنه أقام فيهم أكثر من ذلك(٥).

#### س ٣٨: أين نزل على بالمدينة؟

ج: لمَّا وصل المدينة وكلُّ من الأنصار يدعوه إلى النزول عنده فقال: دعوها \_ يعني ناقته \_ فإنها مأمورة (٢) حتى بركت في مكان مسجده واحْتَمَل رَحْله أبو أيوب خالد بن زيد فلم يزل النبي ﷺ في داره حتى بنى مسجده ومساكنه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) غير واضحة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٠٦) و(٣٩٣٢)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٩٨)، و«مستدرك الحاكم» و«مسند أحمد» (٣/ ٤٢٢)، و«صحيح ابن خزيمة» برقم (٨٣)، و«مستدرك الحاكم» (١١ / ١٥٥)، و«معجم الطبراني الكبير» (١١/ ٥٦) برقم (١١٠٦٥) و(٨/ ١٢١ ـ ١٢٢) برقم (٧٥٥٥)، و«مجموع الفتاوى» (١٢/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩) وتفسير ابن كثير للآية رقم (١٠٨) من سورة التوبة. و«لجواهر المضية على كتاب أمالي في السيرة النبوية» ص ٨٧ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير القرطبي» (٢٠/ ٤٦١)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٣٩٤ ـ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «بني» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٣٧٠)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٩٤)، و«فتح الباري» (٧/ ٣٠٧)، و«البداية والنهاية» (٤/ ٤٩٣) و(٤/ ٢٦٢٢)، و«فتح البخاري» برقم (٣٩٠٦) و(٢٦٢٢)، و«فتح الباري» (٧/ ٢٣٢).

#### س ٣٩: إلى كم انقسم الناس بعد الهجرة؟

ج: أمَّا في مكة فبين كافر ومحاربٍ ومؤمنٍ مستضعفٍ لم يتمكن من الهجرة، وأما في المدينة فبين مؤمنٍ يوالي في الله ويعادي فيه وهم المهاجرون والأنصار وبين معاندٍ مستكبر وهم اليهود، وبين منافقٍ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم (١).

## س ٤٠: ماذا شُرع في السنة الأولى من الهجرة من العبادات؟

ج: كان فيها استقبال بيت المقدس سبعة عشر شهراً (٢) وفيها فُرِض الجهاد (٣) وفيها أُتِمَّت الرباعية في الحَضَر (٤) ثاني عشر من ربيع الآخر وفيها شُرع الأذان لمواقيت الصلوات (٥).

### س ٤١: كَمْ وقع فيها من السرايا؟

ج: سرية (٢) حمزة في ثلاثين مهاجرياً معترضاً عير قريش في رمضان (٧) وسرية عبيدة بن الحارث في ستين مهاجرياً في الرابع من شوال (٨) وسرية سعد بن أبي وقاص في عشرين مهاجرياً معترضاً عير قريش في ذي القعدة (٩).

<sup>(</sup>۱) انظر «المواهب اللدنية» (١/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٠)، و«صحیح مسلم» برقم (٥٢٥)، و«فتح الباري»(۱/۸۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر «زاد المعاد» (٣/ ٦٩ ـ ٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر «مسند أبي عوانة» برقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحیح البخاري» برقم (٦٠٤)، و«صحیح مسلم» برقم (٣٧٧)، و«فتح الباري» (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «فتح الباري» (٨/ ٧٠). و«نثر الجواهر المضية» ص ٩٨ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٧) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٨١)، و «الطبقات» (٢/ ٦).

رً ) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٧٦)، و«الطبقات» (٢/ ٦).

<sup>(</sup>٩) انظر «الطبقات» (٢/٧).

#### س ٤٢: ماذا وقع فيها من الحوادث؟

ج: مما وقع فيها بناء المسجد<sup>(۱)</sup> والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار<sup>(۲)</sup> وبناء النبي على بعائشة في شوال<sup>(۳)</sup> وكان عقد بها وبسودة في مكة<sup>(٤)</sup> قبل ذلك بسنتين وفيها اعتل المهاجرون بحمَّى المدينة ودعا النبي على برفعها ونقل وباء المدينة إلى الجحفة<sup>(٥)</sup>.

#### سي ٤٣: ماذا شرع في السنة الثانية من العبادات؟

ج: فيها شُرعَ استقبال الكعبة يوم الثلاثاء نصف شعبان (7) وأنكر اليهود ذلك سفاهةً منهم (7) وفيها فرض صومُ رمضان (7) وكان المفروض قَبْله عاشوراء (7) وفيها فرضت زكاة الفطر (7) وشرعت صلاة العيد (7) وفيها فرضت زكاة الأموال (7) وهي ذات النصب المقرونة بالصلاة في غير موضع من القرآن.

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٠٦) و(٢٦٢٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر "صحیح البخاري" برقم (۲۲۹۳)، و"صحیح مسلم" برقم (۲۵۲۹)، و"فتح الباري" (۶/۳۲) شرح حدیث رقم (۱۹۲۸) و(۵۷۷) و(۲۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٨٩٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر «فتح الباري» (١/ ١٢٠)، و«تاريخ خليفة» ص ٦٤، و«الطبقات» (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۷) انظر «تفسیر ابن کثیر» (۲/۱۱۰).

<sup>(</sup>۸) انظر «تاریخ الطبري» (۲/ ۳۰۶)، و «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۱۲)، و «زاد المعاد» (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٨٩٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١١٢٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر «تاريخ الطبري» (٢/ ٣٠٥)، و«الطبقات» (١/ ٢١٣ ـ ٢١٤).

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱۲) انظر «الطبقات» (۱/۲۱۳ ـ ۲۱۶).

#### س ٤٤: ماذا وقع فيها من الغزوات؟

ج: فيها غزوة الأبواء في شهر صفر (۱) ثم غزوة بُواط في ربيع الأول ثم غزوة [العُشَيرة في جمادى الآخرة] (۲) ثم غزوة بدر الأُولى (۳) ثم غزوة بدر الكبرى (٤) يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في أول شهر رمضان (٥) وكانت الوقعة في يوم السابع عشر منه وفيها نزلت سورة الأنفال بكمالها وفيها حكم الفيء والغنيمة (٢) والأسرى (٧). وكانت عدة من شهدها من المسلمين ثلاث مائة وبضعة عشر (٨) ثم غزوة بني سُليم في شوال ثم عزوة. السويق في ذي الحجة في طلب أبي سفيان (٩).

### س ٤٠: ماذا وقع فيها من السرايا؟

ج: فيها سرية عبد الله بن جحش في ثمانية نفر (١٠) من المهاجرين وقتلوا ابن الحضرمي، وكل ذلك في أول يوم من رجب ونزلت فيه

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام (۲/۳۲)، و«الطبقات» (۲/۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين كُتِبَ في حاشية المخطوط اليسرى وهو غير واضح.

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «فتح الباري» (٧/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (١١/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «مسند أحمد» (٩/ ٢٤/٥)، و«الصحيح المسند من أسباب النزول» ص ١١٠ ـ انظر المسند أحمد» كَلَلُهُ.

<sup>(</sup>۷) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۷۲۳).

<sup>(</sup>A) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٥٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٩٠١).

 <sup>(</sup>٩) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٧٠)، و«الطبقات» (٢/ ٢٧)، و«المواهب اللدنية»
 (١/ ٣٨٢ \_ ٣٨٣).

<sup>(</sup>١٠) كذا في «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٦٣) وفي «الطبقات» (٩/٢) اثني عشر رجلاً من المهاجرين.

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ [قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ]﴾ (١).

سر٤٦: ماذا وقع في السنة الثالثة من الغزوات؟

ج: فيها كان غزوة ذي أمر (٢) وأقام صفر كلَّه ثم غزوة الفُرُع (٣) آخر ربيع الأول وغزوة بني قيْنُقاع (٤) وظهر بهم فاعترضه حليفهم ابن سلول رأسُ المنافقين فأطلقهم له (٥). وفيها غزوة أُحد في نصف شوال (٦) وفيها من الأحكام ترك الصلاة على الشهداء (٧) ودفنهم بثيابهم ودمائهم (٨) وجواز دفن أكثر من واحد في قبر للضرورة (٩) ودفنهم حيث قُتلوا. ثم غزوة حمراء الأسد (١٠) ونزل في ذلك من سورة آل عمران من قوله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط وإنما فيه ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلنَّمْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةٍ قُلَ﴾ هكذا فأكملت بعضاً من الآية، وانظر «جوامع السيرة» لابن حزم ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٢٢ و «الطبقات» (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤ و «الطبقات» (٢/ ٢٦ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «تاريخ خليفة ومنهم من قال: إن غزوة أحد كانت يوم السبت لسبع خلون من شوال» انظر «الطبقات» (٢٠/٢)، و«أنساب الأشراف» (٣٦٨/١)، و«صحيح البخاري» (٤٠٨١) و(٣٠٣٩)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٠٤٧) و(١٧٩١)، و«مستدرك الحاكم» (٣/٤٠٢) ولمزيد فائدة انظر تعليقي على السؤال نفسه في «نثر الجواهر المضيَّة» ص ١١٧ ـ . ١٢٣

<sup>(</sup>۷) انظر «المحلى» مسألة رقم (٥٦٢) و «زاد المعاد» (٣/ ٣١٣)، و «تهذيب السنن» (٤/ ٢٩٥). و «أحكام الجنائز» ص ٨٣. و «نثر الجواهر المضيَّة» ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٨) انظر «مسند أحمد» (٥/ ٤٣١)، و«صحيح البخاري» برقم (١٣٤٦).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٣٤٥)، و«المجموع» للنووي (٥٢٨٥)، و«الأوسط» (١٣٤٧). و«نثر الجواهر المضيَّة» ص ١٢٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩، و«أنساب الأشراف» (١٠ ٢٠١)، و «عيون الأثر» (٢/ ٣٥).

تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ (١).

#### س ٤٧: ماذا وقع فيها من السرايا؟

ج: فيها سرية زيد بن حارثة معترضاً عير قريش (٢) فغنمها وذلك في جمادى الآخرة وسرية محمد بن مسلمة في أربعة نفر إلى كعب بن الأشرف فقتلوه وفيها (٣) جواز الخدعة في الحرب (٤).

### س ٤٨: كُمْ وقع في السنة الرابعة من الغزوات؟

ج: فيها غزوة بني النضير النضير وإجلاؤهم أن وأخذ أموالهم فَيْئاً ( $^{()}$ ) وفيها نزلت سورة الحشر  $^{()}$  وكان فيها تحريم الخمر  $^{()}$  وكان ذلك في شهر ربيع الأول  $^{()}$  وكان فيها غزوة ذات الرقاع  $^{()}$  في جمادى الأولى

- (١) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.
- (۲) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٥٩٧)، و«الطبقات» (٢/ ٣٦).
  - (٣) أي وفي قصة قتل كعب.
- (٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٥٩٧ ـ ٥٩٨)، و«الطبقات» (٢٨/٢ ـ ٣٠)، و«صحيح البخاري» برقم (٤٠٣٧)، و«صحيح مسلم» (١٨٠١).
- (٥) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣، و«عيون الأثر» (٢/ ٧٠ ـ ٧٣)، و«مصنف عبد الرزاق» (٥/ ٣٥٨ ـ ٣٦١).
- قال أبو عبيدة: يقال الجلاء والإجلاء جلاه أخرجه وأجليته أحرجته والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال والإخراج أعم منه «فتح الباري» (٨/ ٨١١).
  - (٧) انظر «تفسير ابن كثير» (١٣/ ٤٨٢) ط أولاد الشيخ.
- (٨) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٨٨٢)، و«صحيح مسلم» برقم (٣٠٣١)، و«الصحيح المسند من أسباب النزول» ص ٢٤٠ ـ ٢٤٣ لشيخنا الوادعي كَلَّلَةِ.
  - (٩) انظر «جوامع السيرة» لابن حزم ص ١٤٤، و«السيرة» لابن كثير (٢/ ٨٠).

في القول المرجوح والراجح أنها في السابعة بعد خيبر (١) وفيها في شعبان غزوة بدر الموعد (٢) ولم يوافها أبو سفيان.

#### س ٤٩: كم وقع فيها من السرايا؟

ج: فيها سرية أبي سلمة إلى بني أسد<sup>(۳)</sup> في شهر محرم وفي صفر منها سرية الرجيع<sup>(٤)</sup> ثم سرية عمرو الضمري في صفر أيضاً <sup>(٥)</sup> ثم سرية القراء<sup>(٢)</sup> فيه أيضاً وغدرهم رعل وذكوان وعصية وكانوا سبعين رجلاً وقنت النبي على شهراً يدعو على من قتلهم <sup>(٧)</sup> وفيها أخذ زيد بن ثابت كتاب يهودي.

#### س.٠٠: ماذا وقع في سنة خمس من الهجرة؟

ج: فيها غزوة دومة الجندل في ربيع الأول<sup>(٨)</sup> وفيها في شهر شوال غزوة الأحزاب<sup>(٩)</sup> ثم غزوة قريظة مرجعه من الخندق<sup>(١٠)</sup> ونزلوا على

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۲/۵۳).

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٢٨) و(٤١٢٩)، و«صحيح مسلم» برقم (١٨١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر «الخلاف في فتح الباري» (٧/ ٥٣١) وانظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٢٩)، و«صحيح مسلم» برقم (٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٩١، و«الطبقات» (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (٢/ ٤٦ ـ ٤٧)، و«أنساب الأشراف» (١/ ٤٥١ ـ ٤٥١).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٨٦)، و«جوامع السيرة» ص ١٤٠ ـ ١٤٢، و«الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» للأندلسي (١٠١ ـ ١٠١)، و«المواهب اللدنية» (١٠١/١ ـ ٤٢٤)، و«فتح الباري» (٧/ ٤٨٢ ـ ٤٩٠).

<sup>(</sup>۷) انظر «الطبقات» (۲/ ۹۱).

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٩٠)، و«صحيح مسلم» برقم (٦٧٧).

<sup>(</sup>A) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٨٩)، و«صحيح مسلم» برقم (٦٧٧).

<sup>(</sup>١٠) انظر «الطبقات» (٢/ ٥٨ \_ ٥٩).

حكم سعد بن معاذ تُقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم (١) ونزل فيهم من سورة الأحزاب قوله تعالى ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ أَلَهُ عَلَيْ حَيْلًا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْحَمُمُ إلى قوله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَمُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

### سراه: ماذا وقع فيها من الحوادث؟

ج: فيها موت سعد بن معاذ عقب قتله (٣) بني قريظة (٤) وفيها قتل ابن أبي الحُقَيْق بعد قريظة قَتَلَه الخزرج وهم خمسة، المباشر منهم لقتله عبد الله بن عَتِيك (٥) وبعده قُتِل خالد بن نبيح الهذلي قتله عبد الله بن أنيس (٦) وفيها تزوَّج النبي عَلَيْهُ بزينب بنت جحش (٧) وقبلها بأمِّ حبيبة بنت أبي سفيان (٨) في شهر ذي القعدة وأُنزلت فيها آيات من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٩٢ و«الطبقات» (٢/ ٦٢ ـ ٦٣)، و«صحيح البخاري» برقم (٤١٠١) و(٤١١٣)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٠٣٩) و(٢٤١٥)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٥٧١).

 <sup>(</sup>۲) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤١١٧) و(٤١١٨) و(٤١١٩)، و«صحیح مسلم» برقم
 (۱۷۷۰)، و«زاد المعاد» (۳/ ۱۳۱ \_ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٢١) و(٤١٢١) و(٤٠٢٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٦٩) و(١٧٦٨)، و«الجامع الصحيح المسند» لشيخنا الوادعى كله (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٩ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) أي عقب حكمه عليهم بالقتل.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٢٢٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٦٩).

<sup>(</sup>٧) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤٣٠، و«صحيح البخاري» برقم (٤٠٤٠).

<sup>(</sup>۸) انظر «مسند أحمد» (۳/ ۶۹٦)، و «مسند أبي يعلى» (۲/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲) برقم (۹۰۵)، و «السلسلة الصحيحة» برقم (۲۹۸۱).

<sup>(</sup>٩) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٨٣.

منها آية الحجاب(١).

## س٧٥: ما الذي شُرع في سنة ست من العبادات؟

ج: فيها شرعت صلاة الخوف في غزوة عسفان<sup>(۲)</sup> شهر جمادى الأُولى فيها [و]<sup>(۳)</sup> في ذي القعدة<sup>(٤)</sup> اعتمر النبي ﷺ عمرة الحديبية وصَدَّه المشركون وكان فيها بيعة الرضوان وفيها بيان حكم المحصر<sup>(٥)</sup> وفيها فرض الحج في قول الشافعي<sup>(٦)</sup>.

### س٥٣٠: ماذا وقع فيها من الغزوات؟

ج: في جمادى الأُولى منها كانت غزوة بني لحيان وهي غزوة عني الحيان وهي غزوة عنوان وهي غزوة عنوان وهي غزوة عنوان التي شرعت فيها صلاة الخوف في صلاة العصر (٨) وفيها غزوة ذي قَرَد وقيل في السابعة وهي التي أغار فيها عيينة على سرح النبي عَلَيْ وقَسَمَ فاستنقذه منهم سلمة بن الأكوع قبل أن يدركه خيل النبي عَلَيْ وقَسَمَ

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱٤۲۸).

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام عليها في الجواب عن السؤآل رقم (٥٣).

<sup>(</sup>٤) زدتها ليستقيم السياق وليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر «زاد المعاد» (٣/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر "صحيح البخاري" برقم (٤١٧٨) و(٢٧٣١).

<sup>(</sup>۷) انظر «المجموع» للنووي (۷/ ۸۲)، و «الإنصاف» للمرداوي (۳/ ۳۵۰)، و «زاد المعاد» (۱/ ۱۰۱ ـ ۱۰۱)، و «البداية والنهاية» (۵/ ۱۲۳)، و «فتح الباري» (۳/ ٤٨٣).

 <sup>(</sup>٨) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٧٨٢ - ٧٨٧)، و«الطبقات» (٢/ ٧٤ - ٢٧).

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير الآية (١٠١ ـ ١٠٢) من سورة النساء عند ابن جرير وانظر «البداية والنهاية» (٩/ ٩٣ ـ ٩٤)، و«الصحيح المسند من أسباب النزول» ص ٨٨ ـ ٩٠ لشيخنا الوادعي كله.

النبي على له سهم الفارس والراجل (١). وفي شعبان منها غزوة بني المصطلق (٢) ومنهم جويرية زوج النبي على وهي السبب في عتق سبيهم (٣) وفي هذه الغزوة تكلم ابن سلول في أصحاب رسول الله على ونزلت فيه سورة المنافقين (٤). وفيها أيضاً قضية الإفك (٥) ونزلت في براءة عائشة خمس عشرة آية (٢) من سورة النور، وأُقيم الحدُّ على قذفتها (٧) وعدَّ بعضهم الحديبية غزوةً لاعتبار آخر أمرها والبيعة فيها ولم يعدَّها بعضهم غزوةً لأنه عضور لقتال.

#### سهه: كيف صفة صلح الحديبية؟

ج: وقع الصلح بين النبي على وضع الحرب بينهم على وضع الحرب بينهم عشر سنين وعلى أنَّ من أتاه من المشركين رده إليهم (٨) ومن أتاهم من المسلمين لم يردُّوه وأن من شاء أن يدخل في عقد رسول الله على دخل

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤٣٦، و«صحيح مسلم» برقم (١٨٠٦) و(١٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) يرى المؤلف أن هذه الغزوة كانت سنة ست وهو قول ابن إسحاق في «السيرة» ص ٤٣٩ وبه جزم خليفة بن خياط والطبري «فتح الباري» (٧/ ٥٤٦) وروى البيهقي من رواية قتادة وعروة وغيرهما أنها كانت في شعبان سنة خمس وكذا ذكرها أبو معشر قبل الخندق «فتح الباري» (٧/ ٥٤٦) وكذلك قال موسى بن عقبة أنها سنة خمس ورجح هذا القول ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٥٩) وابن القيم في «الزاد» (٣/ ٥٦) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٧٩٤ ـ ٧٩٥)، و«مسند أحمد» (٦/ ٢٧٧)، و«صحيح البخاري» برقم (٢٥٤١)، و«صحيح مسلم» (١٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر "صحیح البخاري" برقم (٤٩٠٠)، و"صحیح مسلم" برقم (٢٧٧٢)، و"فتح الباري" (٨/ ٨٣١) شرح حدیث برقم (٤٩٠٠) و(٤٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٧٥٠)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٦) انظر «فتح الباري» (٨/ ٦١٢) شرح حديث رقم (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٧) انظر «السنن الكبرى» للبيهقى (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٨) انظر «الأم» للشافعي (٥/٩٥٤).

ومن شاء في عقد قريش دخل فَدَخَلت خزاعة في عقد النبي ﷺ وبنو بكر في عقد قريش (١) على أن يرجع من عامه ذلك لا يدخل مكة ويعتمر من قابل، ويخرجون عنه ثلاثة أيام ثم يخرج عنهم (٢) وخُتِمَ الكتاب على ذلك ونزلت فيه سورة الفتح بكمالها (٣) فكان ذلك الصلح فتحاً قريباً.

# سهه: ماذا أُنزل في نسخ بعض الآيات؟

ج: نزلت في المهاجرات من النساء المؤمنات آيات الامتحان (٤) وأنه إذا عُلِمَ إيمانُهُنَّ لا يَحِلُّ إرجاعُهُنَّ إلى المشركين لا هُنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لَهُنَّ. وتركت قريش من شرطها أن لا يرد من هاجر من المسلمين لاجتماعهم بطريق غيرهم وقطع الطريق عليهم لمَّا ردَّهم النبي ﷺ إليهم (٥).

سر٥٥: ماذا وقع فيها من السرايا؟

ج: فيها سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة (٦) وسرية زيد بن حارثة إلى

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام (٣٠٨/٣)، و«مسند أحمد» (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «المصدر السابق» و «صحيح البخاري» برقم (٣١٨٤)، و «صحيح مسلم» برقم (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٨٢)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٨٥)، و«أسباب النزول» لشيخنا الوادعي كَلَفْهُ ص ٢١٠ ـ ٢٢٤. و«نثر الجواهر المضيَّة» ص ١٧٨ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) من سورة الممتحنة آية (١٠) وانظر «صحيح البخاري» برقم (٢٧١١) و «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (١٨/٤). و «نثر الجواهر المضيَّة» ص ١٨٠ ـ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر «صحیح البخاري» برقم (٢٧٣١)، و«المغني» لابن قدامة (٣/ ١٦١ ـ ١٦٢)، و«فتح الباري» (ه/ ٤٤١) شرح حدیث رقم (٢٧٣١) و(٢٧٣٢) و(٢٧٣٣).

<sup>(</sup>٦) انظر «الطبقات» (۲/ ۸۲).

بني سليم (١) وسريته في جمادى الأُولى إلى بني ثعلبة (٢) وسريته أيضاً في هذا الشهر لعير أبي العاص (٣) وأجاره النبي ﷺ لزوجته زينب بنت رسول الله ﷺ ورده مع تجارته، وفيها سرية عبد الرحمٰن بن عوف لِدَوْمَةِ الجندل (٤) [وأسلموا وفيها حديث العرنيين (٥) الذين حاربوا الله ورسوله وقتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا الإبل فأدركوا فصلبوا وقتلوا وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم.

### س٧٠: كَمْ كتب فيها النبي ﷺ إلى الملوك؟

ج: بعث رسول الله على دحية بن خليفة إلى قيصر ملك الروم (٢) وعبد الله بن حُذَافة السّهمي إلى كسرى ملك فارس (٧) وعمرو بن أُميَّة الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة (٨) وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية (٩) وعمرو بن العاص إلى جيفر

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۲/ ۸۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر «الطبقات» (۲/ ۸۶)، و «أنساب الأشراف» (۱/ ۵۵۵)، و «المواهب اللدنية»
 (۱/ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) انظر «الطبقات» (٢/ ٨٣)، و «البداية والنهاية» (٣/ ٣٣٣ \_ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٩٣، و«الطبقات» (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٣٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٩٤٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>۷) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤٢٤)، و«تاريخ الطبري» (۲/ ٦٥٥)، و«الأموال» لأبي عبيد ص ٢٣، و«وتعليق الألباني» على «فقه السيرة» ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٨) وليس هو النجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ وانظر «صحيح مسلم» برقم (١٧٧٤)، و«شرح النووي» (١٣/١٢)، و«جوامع السيرة» ص ٢٥، و«زاد المعاد» (١/١٢٠) و«نثر الجواهر المضيَّة» ص ١٩١، واستظهر هذا المؤلف في الجواب عن السؤال رقم (٧٠). وهو ترجيح شحنا المدخلي حفظه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٩) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦)، و «السيرة» لابن هشام (١/ ٢٤٧).

وعبد (۱) ابني الجُلندى الأزديّين (۲) ملكي (۳) عمان وسليط بن عمرو إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي إلى الحنفيين ملكي اليمامة، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين (۱)، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملكٌ نحو الشام وقيل إلى جبلة بن الأيهم الغساني (٥). وبَعَثَ المهاجرَ بن أبي أُمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحَمْيَرِي (۲) وكان ذلك في شهر ذي الحجة فيما ذكروا والله أعلم.

س٨٥: ماذا وقع في سنة سبع من الغزوات؟

ج: كان فيها غزوة ذي قَرَد (٧) في قول البخاري (٨) وهو الصحيح (٩) في صدر هذه السنة ثم بعدها غزوة خيبر بثلاثة أيام كما صرح بها سلمة ابن الأكوع (١٠) ولم يتخلف عنها من أهل بيعة الرضوان إلا جابر بن عبد الله وضرب له النبي عليه بأجره وسهمه وفتحت حصونها وغُنِمَتْ

<sup>(</sup>۱) في المخطوط «عباد» والتصويب من كتب السير.

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣)، و«الروض الأُنُف» (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «ملك» والتصويب من كتب السير وقد جاء على الصواب في الجواب عن السؤال رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٢)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٦٤٤ \_ ٦٤٥)، و«السيرة النبوية» لابن كثير (٣/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦١)، و«الروض الأنف» (٤/ ٢٥٠)، و«إعلام السائلين» لابن طولون ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) انظر «عيون الأثر» (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>V) تقدم ذكرها في أحداث السنة الثالثة في الجواب عن السؤال رقم (٥٣).

<sup>(</sup>۸) كما في «صحيحه»  $(۷/3 \land 0)$  مع فتح الباري.

<sup>(</sup>٩) انظر «فتح الباري» (٧/ ٥٨٥) شرح حديث رقم (٤١٩٤).

<sup>(</sup>١٠) في آخر الحديث الطويل عند مسلم برقم (١٨٠٧).

أموالهم وقَسَمَ [نصفاً] (١) للمقاتلة وأعدَّ النصف الآخر للنوائب (٢). وقد أسهم النبي على البعض] (٣) من لم يشهدها (٤) بإذن من شهدها وعامل النبي على أهل خيبر على شطر ما يخرج منها (٥)، وفيها حُرِّمت لحوم الحمر الإنسية (٢) وفيها حُرِّم نكاح المتعة (٧) وقيل بعد ذلك (٨). وفيها قصه الشاة المسمومة (٩) وكلام الذراع (١٠). وفيها قَدِمَ جعفر بن أبي طالب في مهاجرة الحبشة ومعهم وفد الأشعريين (١١) وفيها إسلام أبي هريرة (١٢) مهاجرة الحبشة ومعهم وفد الأشعريين (١١)

- (٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٤٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٥٥١).
- (٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٥٥٢٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١٩٤١).
- (٧) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢١٦)، و«صحيح مسلم» برقم (١٤٠٧).
  - (۸) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱٤۰۵) و(۱٤٠٦).
- (٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٦٩) و(٢٤٧٤)، و«صحيح مسلم» برقم (٢١٩٠).
- (١٠) انظر «سنن أبي داود» برقم (٤٥١٢)، و«الدارمي» برقم (٦٩) ط دار المغني وتعليق الألباني على «مشكاة المصابيح» (٣/ ١٦٦٨).
  - (١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٣٦)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٥٠٢).
    - (١٢) انظر «الاستيعاب» (١/ ٣٧٤) لابن عبد البر.

<sup>(</sup>۱) كلمة لم تتضح ولكن غلب على ظني بعد التأمل ما أثبت كذلك السياق يدل عليه كقوله «وأعد النصف الآخر...».

<sup>(</sup>٢) انظر «سنن أبي داود» برقم (٣٠١٠)، و«الجامع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٣٠٨/٣) لشيخنا الوادعي كلله.

<sup>(</sup>٣) ليست واضحة في المخطوط وبالرجوع إلى «المنظومة» في السيرة للمؤلف ظهر ما أثبت حيث قال كلله:

وأسهم النبي لبعضٍ ما شهد لكن بإذن الشاهدين فاعتمد

٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٣٦)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٥٠٢). وتقدم قريباً أن جابراً في غاب وهو ممن حضر بيعة الرضوان وأعطاه النبي على الباب سهمه إلا أنني لم أقف عليه إلا معلقاً عند البخاري في كتاب «فرض الخمس» الباب الخامس عشر (٢٩٠/٦) مع الفتح.

وفي رجوعه ﷺ بنى بصفية (١) وحاصر وادي القرى ففتحه وعاملهم معاملة أهل خيبر (٢) وأفاء الله عليه فَدَك (٣) [و] لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

س٩٥: ماذا وقع فيها من السرايا؟

ج: فيها سرية أبي بكر الصدِّيق إلى فزارة (٤) وسرية عمر بن الخطاب إلى هوازن (٥) وسرية ابن رواحة إلى يُسير بن رزام (٢) ومن معه فقتلهم وبعث أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، وعاتبه النبي على في قتله [الذي] (٧) نطق بالشهادة، وسرية أبي الحدرد إلى الغابة (٨) وسرية الرجل الذي أمَرَ أصحابه بدخول النار ليختبر طاعتهم وقال النبي على : «لا طاعة لمخلوق في معصية الله» (٩). وفيها سرية إلى بني سُليم (١٠) وفيها اعتمر النبي على عمرة

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٠١) و(٤٢١١)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٦٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٢٣٤)، و«أنساب الأشراف» (١/ ٤٢١)،
 و«عیون الأثر» (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٨٤٤)، و«الاكتفاء» (٢/ ١٩٢)، و«الفصول» ص

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٧٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (٢/ ١١٠)، و«عيون الأثر» (٢/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>٦) عند ابن سعد في «الطبقات» (٨٨/٢ ـ ٨٩) اسير بن رزام وعند غيره «يسير» بن رزام وانظر «عيون الأثر» (١/١٥١ ـ ١٥١)، و«أنساب الأشراف» (١/٤٥٧).

<sup>(</sup>٧) غير واضح في المخطوط وأثبته من النظم حيث قال ﷺ: بَـعْـثٌ إلـى جُـهـيـنـة وقـتـلا فيها أسامةُ [الـذي] قـد هـلـلا وانظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٦٩)، و«صحيح مسلم» برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٨) انظر «السيرة» لابن هشام (٤/ ٣٦٧ ـ ٣٦٩)، و«عيون الأثر» (٢/ ٢٠٩ ـ ٢١١).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري برقم (٧٢٥٧)، ومسلم برقم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>۱۰) انظر «الطبقات» (۲/ ۱۱۵ \_ ۱۱۲).

القضاء (١) في ذي القعدة كما تقدم (٢) العقد. وفي رجوعه بنى بميمونة وهما حلالان (٣) وفيها ردَّ النبي ﷺ ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع وقد أسلم ردَّها عليه بالعقد الأول على الصحيح (٤).

س.٦٠: ماذا وقع في سنة ثمان من الهجرة من الغزوات؟

ج: في شهر جمادى الأُولى منها كانت غزوة مؤتة (٥) التي استُشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة والله وفيها في رمضان غزوة الفتح الأعظم وسببه نَكْث قريش العهد بمساعدتهم [بني] (٦) بكر على قتل خزاعة في الحرم (٧) وهو الفتح الذي أعز الله به الإسلام وكُسِرَت الأصنام. ثم بعده غزوة هوازن (٨) وفيها وقعة حنين ثم غزوة الطائف وحصاره (٩) ولم يكن فتح حتى جاؤوا من عام قابلٍ مسلمين (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر «الفصول» لابن كثير ص ١٦٩، و«فتح الباري» (٧/٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) في الجواب عن السؤال رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٣) وهو الصحيح كما ثبت في "صحيح مسلم" برقم (١٤١١) وأما ما جاء في الصحيحين من أنه ﷺ تزوجها وهو محرم فقد عده النقاد من الوهم. وانظر لذلك "تنقيح التحقيق" (٣/ ٤٣٧ ـ ٤٤٠)، و "زاد المعاد" (٣/ ٣٧٢ ـ ٣٧٤)، و "نصب الراية" (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر مبحثاً في «زاد المعاد» (١٣٣/٥) في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٦١)، و«مسند أحمد» (٩٩ / ٢٩٩)، و«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٣/ ٣١٥ ـ ٣١٦) لشيخنا الوادعي كَلَّلَهُ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط وتم تصويبه من كتب السِّير.

<sup>(</sup>۷) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٥٢١، و«البداية والنهاية» (٦/ ٥٠٩ ـ ٥١٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١١١٣).

<sup>(</sup>٨) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٣٣٧)، و«صحیح مسلم» برقم (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٢٥)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٧٨).

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط «المسلمين» بالألف واللام والصواب ما أثبت وهو موافق لما في المنظومة له.

وفي رجوعه أهَلَّ بعمرةٍ من الجعرانة بعد قسيمة الغنائم (١) في ذي القعدة. سر٦١: ماذا وقع فيها من السرايا؟

ج: فيها سرية شجاع بن وهب إلى هوازن<sup>(۲)</sup> وبعث كعب بن عمير<sup>(۳)</sup> إلى قضاعة <sup>(3)</sup> واستُشهِد ومن معه <sup>(6)</sup>. وقيل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل <sup>(7)</sup> ثم أمَدَّه النبي على بعصابة المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وأمَّر عليهم أبا عبيدة فلما التحقوا بهم سُلِّمَتِ الإمْرة لعمرو بن العاص، وفيها تيمم عن الجنابة لشدة البرد وصلى بهم فأقرَّه النبي على ذلك <sup>(۷)</sup>. ثم سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر وفيها قصة حوت العنبر <sup>(۸)</sup> وكلها قبل الفتح وفيها سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة <sup>(۹)</sup> فقالوا صبأنا ولم يُحْسِنوا أسلمنا فوقع بهم قتلاً وأسراً <sup>(۱)</sup> فبعث النبي علي بن أبي طالب فودى قتلاهم وردَّ أموالهم <sup>(۱)</sup> وبعدها أرسله لهدم العُزَّى <sup>(۱۲)</sup> وكلاهما في عُدَّةٍ ما بين الفتح وهوازن.

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٣٨) و(٤٣٣١)، و«صحيح مسلم» برقم (١٠٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر «الطبقات» (۲/۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط عمر والتصويب من كتب السير.

<sup>(</sup>٤) انظر «الطبقات» (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) إلا من أُفْلِتَ منهم جريحاً انظر «الطبقات» (٢/١١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «الطبقات» (٢/ ١٢١ ـ ١٢٢)، و «عيون الأثر» (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۷) انظر «سنن أبي داود» برقم (۳۳٤)، و«صحيح سنن أبي داود» (۲/ ۱۵۶ ـ ۱۵۲).

<sup>(</sup>A) انظر «الطبقات» (۱۲۲/۲) وانظر «صحیح البخاري» برقم (٤٣٦٠)، و «صحیح مسلم» برقم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٩) في المخطوط «خزيمة» والتصويب من كتب السير.

<sup>(</sup>١٠) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>١١) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٩٠٤)، و«فتح الباري» (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>١٢) انظر «مسند أبي يعلى» (١٩٦/٢) برقم (٩٠٢)، و«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢/ ١٣٥).

س ٦٢: ما الذي وقع من الغزوات في سنة تسع من الهجرة؟

ج: وقع في رجب منها غزوة تبوك وهي غزوة العُسْرَة (١) وحَمَل عثمان بن عفان في هذه الغزوة على ثلاث مائة بعير بأحلاسها (٢) وأقتابها (٣) واستخلف على على المدينة على بن أبي طالب (٤) وصالح فيها أهْل أيلة (٥) وأذرح (٢) وأكيدر (٧) ودومة وقَفَل من تبوك بعد عشرين يوماً أقامَهَا (٨). وفي رجوعه منها كانت فضيحة المنافقين (٩) الذين أنزل الله في عَلِفُونَ بِأللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَة ٱلْكُفّرِ وَكَفَرُوا بَعَد إسْلَمِهِم وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ [التوبة: ٧٤] الآيات (١٠) وفيها هدم مسجد الضرار (١١)

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» (۸/ ۱۳۸) مع الفتح و «الفصول» ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الأحلاس جمع حِلْس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب «النهاية» (١/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) جمع قَتَبِ وهو الرحل وانظر «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٦/٤٤)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٠٤، و«صحيح البخاري» برقم (٣١٦١)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٩٢).

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط «أذرحا» وهو خطأ فإنه معطوف على ما قبله وهو أيلة وأيلة مضاف إلى أهل فيكون أيلة مجرور بالإضافة أو بالمضاف على خلاف بين النحاة.

 <sup>(</sup>۷) انظر «مسند أبي يعلى» كما في «المطالب العالية» (۱۷/ ۰۰۶)، و«معجم الصحابة»
 لابن قانع (۲/ ۳٥۱)، و«فتح الباري» (٥/ ۲۷٤).

 <sup>(</sup>٨) انظر «مسند أحمد» (٣/ ٢٩٥)، و«علل الدارقطني» (٢٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦)، و«تلخيص الحبير» (٢/ ٥٣٢)، و«إرواء الغليل» (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٩) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٨٣٠) برقم (١٠٤٠١)، و«الصحيح المسند من أسباب النزول» ص ١٢٣ لشيخنا الوادعي كلله.

<sup>(</sup>١٠) من سورة التوبة آية (٧٤) وانظر تفسيرها عند ابن كثير.

<sup>(</sup>١١) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٠٨، و «زاد المعاد» (٣/ ٥٧١).

وتاب الله على الثلاثة الذين خُلِّفوا<sup>(١)</sup> وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال ابن أُميَّة ولم يتخلف غيرهم من أهل الاستطاعة [...]<sup>(٢)</sup>.

س٦٣: مَنْ أُمَّر النبي ﷺ على الحج هذه السنة؟

ج: أمَّر على الحج أبا بكر الصدِّيق وأردفه بعلي بن أبي طالب مؤذِّناً بصدر براءة في الموسم، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (٣) وسمِّيَتْ هذه السنة سنة الوفود لكثرتهم فيها.

سي ٦٤: اذكر جملة الوفود فيها (٤) مع بيان المتقدم عنها والمتأخر؟

ج: وف دُ ت م وف ي ها نزلت ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَبِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِد القيس (٦) وهم قبل الفتح وفدُ بني حنيفة (٧) وفيهم مسيلمة الكذاب وفدُ نجران (٨) وفيهم نزل ثلاث وثمانون آية من صدر آل عمران، وفد بني عامر (٩) وفد ضمام بن ثعلبة (١٠) أخي بني سعد بن بكر، وفد طيّى ء (١١) مع زيد الخيل، وفد عدي بن

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤١٨)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٦٥٥)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «الفصول» لابن كثير ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) الحجرات آية (٤) وانظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٦٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧) و(١٨).

<sup>(</sup>٧) انظر «صحیح البخاري» برقم (٧٣٧٣) و(٧٣٧٤).

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٨٠)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٩١).

<sup>(</sup>١٠) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٢١)، و«مسند أحمد» (١/ ٢٦٥)، و«سنن أبي داود» برقم (٤٨٧).

<sup>(</sup>١١) انظر «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ١٠٢٣).

حاتم (۱) وفْدُ دوس (۲) بخيبر وكان سيدهم الطفيل وفَدَ قبل الهجرة وأسلم، وفْدُ الأشعريين (۳) في أهل الهجرتين وفود فروة بن مسيك (٤) المرادي عن قومه، وفدُ الأزد (٥)، وفدُ الأشعث بن قيس الكندي (٢)، رُسُل ملوك حمير بإسلام قومِهِم مع كتاب ذي يزن (٧) وكتب لهم النبي كتاب عمرو بن حزم المستفيض (٨)، وفود جرير البجلي (٩) وفود وائل بن حُجْر (١٠)، وفد أبي رزين العقيلي (١١)، وفدُ صُدَاء (١٢) وفد الحارث البكري (١٣)، وفدُ أسجع (٥١) وفد فروة البكري (١٣)، وفدُ أسجع (٥١) وفد فروة الجذامي (١٢)، الذي قتلته الروم، وفدُ تميم بن أوس الداري (١٢) وفدُ

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام (۲/ ۱۰۲۶ ـ ۱۰۲۱)، و«السيرة» لابن كثير (۱۲٦/٤ ـ ۱۲۲). ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٢٥ ـ ١٠٢٩)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٩٢)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٣٦)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٥٣ \_ ٦٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر وفد مراد من «الطبقات» (١/ ٢٨٣)، و «تاريخ الطبري» (٨/٣ ـ ٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٥٥ \_ ٦٥٦، و «الطبقات» (١/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٥٨ \_ ٦٥٩، و«الطبقات» (١/٣٠٦).

<sup>(</sup>A) انظر «التلخيص الحبير» (١٧/٤).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٧١٤)، و«صحيح مسلم» برقم (٥٦).

<sup>(</sup>١٠) انظر «الطبقات» (١/ ٣٠٠)، و«الإصابة» (٣/ ٦٢٨ \_ ٦٢٩).

<sup>(</sup>۱۱) انظر «وفد عقيل بن كعب» من «الطبقات» (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>١٢) في المخطوط «صدى» والتصويب من كتب السير وانظر «الطبقات» (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۱۳) انظر «مسند أحمد» (۳/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>١٤) انظر «السنة» لابن أبي عاصم برقم (٨٢٠٤).

<sup>(</sup>١٥) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>١٦) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>١٧) انظر «صحيح مسلم» برقم (٢٩٤٢)، و«السيرة» لابن كثير (٤/ ١٤٥).

فزارة (۱) وفد أسد (۲) وفد بني عبس (۳) وكان قبل الفتح بل قبل الحديبية ، وفد بني مُرَّة (٤) ، وفد بني ثعلبة (٥) ، بالجعرانة ، وفد بني الحارث (٢) سنة عشر في حجة الوداع ، وفد بني كلاب (٧) ، وفد بني رؤاس (٨) منهم أيضاً ، وفد بني البكائي (٩) ، وفد بني عقيل بن كعب ، (١١) وفد بني قشير بن كعب (١١) ، وفد كنانة (٢١) وفد باهلة (٣١) وفد بني سليم (١٤) قبل الفتح وشهدوه ، وفد بني هلال بن عامر (٥١) ، وفد بني بكر ، وفد تغلب (١٦) وفد تجيب (١٢) من أهل اليمن ، وفد خولان (١٨) في العاشرة وفد جُعفي (١٩) ، وفد الأزد (٢٠)

```
(۱) انظر «الطبقات» (۱/۲۵۷).
```

<sup>(</sup>۲) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۵۳ ـ ۲۵۶).

<sup>(</sup>٣) انظر «الطبقات» (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «الطبقات» (١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٦١ و «الطبقات» (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>V) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۸) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>٩) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۱۱) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۶۲).

<sup>(</sup>۱۲) انظر «الطبقات» (۱/۲۲۳).

<sup>(</sup>۱۳) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>١٤) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١٥) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>١٦) انظر «الطبقات» (١/ ٢٧٢) و(٢٧٣).

<sup>(</sup>١٧) انظر «الطبقات» (١/ ٢٧٩)، و«عيون الأثر» (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۱۸) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۱۹) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲۰) انظر «الطبقات» (۱/۱۲۱)، وانظر «الطبقات» (۱/۲۹۱).

وفدُ بني سعد هذيم (١)، وفد بهراء (٢)، وفد عذرة (٣)، وفد بلي (٤)، وفيهم السائل عن حكم اللقطة وفدُ غسان (٥)، في العاشرة وفد غامد (٦)، في العاشرة أيضاً وفد النخع (٧) وهو آخر الوفود في شهر محرم سنة إحدى عشرة.

## سر٠٦: ماذا وقع في سنة عشر من البعوث والسرايا؟

ج: فيها سرية خالد بن الوليد إلى نجران فجاء بهم مسلمين في صدر ذي القعدة، وفيها بَعَثَ عَلَيًّا عليًا إلى اليمن (^) قبل حجة الوداع مع النبي عَلَيُّ وقدم ببقية الهدي معه (<sup>(9)</sup> وبعث النبي عَلَيُّ أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عاملين على أرض اليمن وأمرهما ((1) أن ييسرا ولا يعسرا ويبشرا ولا ينفرا وأن يتطاوعا ولا يختلفا ((1)). وفي هذه السنة كانت حجة الوداع التي بها كمُلت دعائمُ الإسلام.

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «الطبقات» (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «الطبقات» (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «الطبقات» (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>V) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>A) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٤٩).

<sup>(</sup>۹) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط «أمرهم» بضمير الجمع وما أثبته أصوب لأنهما اثنان فيؤتى بضمير التثنية.

<sup>(</sup>١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٠٣٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٣٣).

#### س٦٦: كيف صفة حجة الوداع؟

ج: قال الإمام مسلم بن الحجاج في حجه (۱) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليَّ فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرِّي الأعلى ثم نزرع زرِّي الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال: مرحباً بك يا ابن أخي سَلْ عما شئت (۲)، فسألته وهو أعمى (۳) وحضر وقت الصلاة فقام في نساجه (٤) ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من في نساجه (الله الله على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله الله على الناس في العاشرة أن رسول الله الله على تسع (٥) سنين لم يحج ثم أذَّن في الناس في العاشرة أن رسول الله على حاج (١) فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله الله على حيمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا (٧) الحليفة (٨) فولَدتُ أسماء

<sup>(</sup>١) أي في حج النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «شيت» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «عمي» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «نساحه» بالحاء المهملة والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٥) أما متى فُرض الحج فانظر التعليق على جواب السؤال رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط «حج» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>V) في المخطوط «ذو» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٨) ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة «معجم البلدان» (٢/ ٣٤٠).

بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله على كيف أصنع قال: اغتسلي واستثفري (١) بثوب وأحرمي فصلى رسول الله على المسجد ثم ركب القصواء (٢) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل لك، ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله على بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به، من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأهَل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله على عليهم شيئا (٣) منه ولزم رسول الله على تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت (٤) معه استلم الركن (٥) فرمل (٢) ثلاثاً ومشى الربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الله فقرأ ﴿وَاتَّغِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِعَم مُصَلَّ (٧)

<sup>(</sup>۱) الاشتفار هو أن تشد في وسطها شيئاً وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محال الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها وهو شبيه بشفر الدابة بفتح الفاء وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم قاله النووي (۸/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) القصواء هي بفتح القاف وبالمد وهو اسم لناقةِ النبي ﷺ وذكروا لها أسماءً أخرى «شرح النووي» (٨/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «إكمال المعلم» (٤/ ٢٧٠) للقاضي عياض.

<sup>(</sup>٤) انظر «الشرح الممتع» ( $\sqrt{2}$  ۲۷۹ – ۲۸۰) للعثيمين.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٦١٢).

<sup>(</sup>٦) الرَّمَل هو إسراع المشي مع تقارب الخُطا... ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف قاله النووي في «شرح صحيح مسلم» (٢٠٦/٨) وانظر «الشرح الممتع» (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية (١٢٥).

فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي (١) يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي على كان يقرأ في الركعتين ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ ١٥ و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ النبي عَلَيْ كَان يقرأ في الركعتين ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ الله الله به نبا الله الله الله الله به فبدأ بالصفا فرقي (١) عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوجّد الله وكبّره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك (٨) قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل (٩) إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا نوب معدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا (١٠) حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله

<sup>(</sup>۱) القائل: فكان أبي هو جعفر بن محمد.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص، الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الكافرون، الآية (١).

<sup>(</sup>٤) انظر «حجة النبي ﷺ» ص ٥٨ للألباني تلله.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط «إبدؤا» بلفظ الأمر والتصويب من «صحيح مسلم» نعم ورد بلفظ «ابدؤا» عند النسائي برقم (٢٩٦٢)، و«الدارقطني» (٢/ ٢٥٤) لكن ذلك شاذ وانظر «التليص الحبير» (٢/ ٨٧٧)، و«حجة النبي ﷺ» ص ٥٩.

<sup>(</sup>V) في المخطوط «فرقا» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٨) انظر «الشرح الممتع» (٧/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٩) في المخطوط «نزع» بدل «نزل» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>١٠) فيه أنه يُسَنُّ عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يُسَنُّ على الصفا وهذا متفق عليه، قاله النووي (٨/ ٤٠٩).

ألِعامِنا هذا أم لأبد الأبد فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأُخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين لا، بل لأبد الأبد. وقدِمَ عليٌّ من اليمن بِبُدنِ النبي ﷺ فوجد فاطمة ريانا ممن (١) حَلَّ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا قال: فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ﷺ محرشاً على فاطمة للذي صَنَعَتْ مستفتياً لرسول الله علي فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال: صَدَقَتْ صَدَقَتْ فماذا قلت حين فرضت الحج قال: قلت: اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك(٢) قال: فإني معي الهدي فلا تحل قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به (٣) عليٌّ من اليمن والذي أتى به النبي عَلَيْ مائة قال: فحلَّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية(٤) توجهوا إلى منى فأهلُّوا بالحج وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بِنَمِرَة فسار رسول الله عَلَيْ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كلُّ شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمَي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أوَّل دَم أضع من دمائنا دم

<sup>(</sup>١) في المخطوط «فمن» والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «رسول الله ﷺ» بدل «رسولك» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «بهم» بدل «به» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمّي بذلك لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة إلى متى تسقيهم وتطعمهم فيرووا منه. . . «إكمال المعلم» (٤/ ٢٧٤).

ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيلٌ، وربا الجاهلية موضوع وأوَّل رباً أضع ربانا(١) ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنَّ بأمان الله واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله ولكم عليهنَّ أن لا يوطِئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فَعلْنَ ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن إعتصمتم به كتاب الله وأنتم تُسألون عنى فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلُّغتَ وأدّيت ونصحت فقال بإصبَعِهِ السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللَّهمَّ اشهد اللَّهمَّ» أشهد ثلاث مرات ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئاً ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أُسامة خلفه ودفع ﷺ وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رَحْلِه ويقول بيده اليمني: «أيها الناس السكينة» كلما أتى حَبْلاً من الحِبَال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين (٢) ولم يسبح بينهما شيئاً (٢) ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر وصلى [الفجر](١) حين(٥) تبين [له](٦) الصبح بأذانٍ وإقامةٍ ثم ركب القصواء حتى

<sup>(</sup>١) في المخطوط «من ربانا» بزيادة «من» وليست موجودة عند مسلم لذا حذفتها.

<sup>(</sup>٢) انظر «زاد المعاد» (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «زاد المعاد» (٢/ ٢٤٧) و«حجة النبي ﷺ» ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من المخطوط واستدركتها من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط «بعد» بدل «حين» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) ساقطة من المخطوط واستدركتها من «صحيح مسلم».

أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه (۱) وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً فلما دفع (۲) رسول الله على مرت (۳) به ظُعُنٌ يجرين (٤) فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله على يده على وجه الفضل فحوَّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحوَّل رسول الله على يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف (۵) وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن مُحسر (۱) فحرَّك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كلِّ حصاة منها (۷) حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين (۸) بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر (۹) وأشركه في هديه ثم أمر من كلِّ بدنة ببضعةٍ فجُعِلَتْ في قدرٍ فطبخت فأكلا (۱۰) من مرقها ثم ركب رسول الله على فأفاض فأكلا (۱۰)

 <sup>(</sup>١) في المخطوط «فدعا الله» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «دخل» بدل «دفع» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «مر» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «البحرين» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط «وصف» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) انظر «زاد المعاد» (٢/٢٥٦)، و«الشرح الممتع» (٧/٣١٦).

<sup>(</sup>۷) في المخطوط «مثل» بدل «منها» والتصويب من «صحيح مسلم» وانظر كلام النووي في شرحه الحديث (۸/ ٤١٩) تستفد.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط «ستون» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٩) أي ما بقى قاله النووي (٨/ ٤١٩).

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط «فأكل» والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>١١) في المخطوط «شرب» والتصويب من «صحيح مسلم».

إلى البيت فصلى بمكة الظهر<sup>(۱)</sup> فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب<sup>(۲)</sup> فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلواً فشرب [منه]<sup>(۳)</sup>.

هذا حديث عظيمٌ جليلٌ للمناسك ولكثير من أُصول الدين وأُمور الإيمان ينبغي لكلِّ طالب علمٍ صحيحٍ أن يحفظه ويكرره ويتعقل معناه ويعمل به وبالله التوفيق.

#### س٧٦: كُم جملة الغزوات؟

ج: هي سبع وعشرون غزوة أولها الأبواء (١) ثم بُواط (٥) ثم عُشيرة (٦) ثم بدر الأُولى (٧) ثم بدر العظمى (٨) ثم غشيرة (١٠) ثم نفر الأُولى (١٠) ثم ذو أمَر (١١) ثم بحران (١٢) ثم غطفان (١٠) ثم ذو أمَر (١١) ثم بحران (١٢) ثم غطفان (١٠) ثم ذو أمَر (١١) ثم بحران (١٢) ثم غطفان (١٠) ثم خواء المحراء

<sup>(</sup>۱) وانظر «صحيح مسلم» برقم (١٣٠٨)، و«شرح النووي» (٨/ ٤٢٠)، و«نيل الأوطار» (٣/ ١٤١). و«نثر الجواهر المضيَّة» ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط تقديم وتأخير والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) زيادة من «صحيح مسلم» لا توجد في المخطوط والحديث رواه مسلم برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر أحداث السنة الثانية من الهجرة.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) انظر أحداث السنة الثالثة من الهجرة.

<sup>(</sup>١٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٣) انظر المصدر السابق.

الأسد<sup>(۱)</sup> ثم بنى النضير<sup>(۲)</sup> ثم ذات الرقاع<sup>(۳)</sup> ثم بدر الآخرة<sup>(٤)</sup> ثم دومة الجندل<sup>(٥)</sup> ثم الخندق<sup>(۲)</sup> ثم بنو لحيان<sup>(۷)</sup> ثم ذي قَرَد<sup>(٨)</sup> ثم بنى المُصْطَلِق<sup>(٩)</sup> ثم الحديبية<sup>(١١)</sup> ثم خيبر<sup>(۱۱)</sup> ثم عمرة القضاء<sup>(۱۲)</sup> ثم الفتح<sup>(۱۲)</sup> ثم حنين<sup>(٤)</sup> ثم الطائف<sup>(٥)</sup> ثم تبوك<sup>(۲)</sup> وقد تقدم الخلاف في بعض هذا الترتيب ومن لم يعدُدِ الحديبية والقضاء في الغزوات فهي خمس وعشرون.

س ٦٨: في كم قاتل النبي ﷺ من هذه الغزوات؟

ج: قاتل ﷺ منها في تسع غزوات بدر الكبرى وأُحد والخندق وقريظة وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف.

- (١) انظر المصدر السابق
- (٢) انظر المصدر السابق
- (٣) انظر أحداث السنة الرابعة من الهجرة.
  - (٤) انظر المصدر السابق.
- (٥) انظر أحداث السنة الخامسة من الهجرة.
  - (٦) انظر المصدر السابق.
- (V) انظر أحداث السنة السادسة من الهجرة.
  - (٨) انظر المصدر السابق.
  - (٩) انظر المصدر السابق.
  - (١٠) انظر المصدر السابق.
- (١١) انظر أحداث السنة السابعة من الهجرة.
  - (١٢) انظر المصدر السابق.
  - (١٣) انظر أحداث السنة الثامنة من الهجرة.
    - (١٤) انظر المصدر السابق.
    - (١٥) انظر المصدر السابق.
- (١٦) انظر أحداث السنة التاسعة من الهجرة.

#### س، ٦٩: كم جملة السرايا والبعوث؟

ج: كانت بعوثه على وسراياه ثمانياً وثلاثين بين بعثٍ وسريةٍ وقيل تسعاً وثلاثين وقد تقدم كلٌ منها في تاريخها من السنين إلا سرية أسامة بن زيد إلى تخوم البلقاء ففي سنة إحدى عشرة (١).

## س٠٧٠: كم كانت كتبه إلى الملوك؟

ج: ثبت من ذلك كتابه على إلى هرقل عظيم الروم وكتابه إلى كسرى وكتابه إلى النجاشي والظاهر أنه غير أصحمة (٢) وكتابه إلى المقوقس ملك مصر (٣) وكتابه إلى المنذر بن ساوى وكتابه إلى ملكي عمان وكتابه إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي وكتابه إلى الحارث بن شمر الغساني وكتابه إلى مسيلِمَة وتقدم ذكرها مع الرسل بها إلا كتابه إلى مسيلمة (٤) فمع رسل مسيلمة لأنه جواب عن كتابه.

س٧١: اذكر عمَّاله ﷺ على الصدقات.

ج: بَعَثَ ﷺ المهاجر بن أبي أُميَّة إلى صنعاء وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها وعلى بني أسد أيضاً ومالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة وفرَّق صدقات بني سعد على الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم كلُّ

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۲/ ۱۷۰ ـ ۱۷۲)، و «صحيح البخاري» برقم (٤٤٦٨) و (٤٤٦٩) مع شرح الحافظ من «فتح الباري» (٨/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الجواب عن السؤال رقم (٥٧).

<sup>(</sup>٣) ملك الإسكندرية.

<sup>(</sup>٤) انظر لذلك الجواب عن السؤال رقم (٥٧). ولم يثبت من ذلك إلا بعثه إلى قيصر وكسرى والنجاشى.

وانظر «نثر الجواهر المضية» التعليق على الجواب عن السؤال نفسه.

على ناحيةٍ، والعلاء بن الحضرمي على البحرين وعلي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم (١).

### س٧٧: ما آخر ما نزل من القرآن من السور التامة؟

ج: قال عبد الله بن عمرو آخر ما نزل من القرآن المائدة والفتح (٢) يعني ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ فِي ومثله قالت عائشة في المائدة (٣) ومثله قال ابن عباس في ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ اللهِ اللهِ عَالِم اللهِ عَالِم اللهِ عَالِم اللهِ عَالِم اللهِ عازب آخر سورة نزلت براءة (٥).

#### س٧٣٠: ما آخر ما نزل من الآيات؟

ج: قال البراء بن عازب آية الكلالة (٢) وقال عمر آية الربا (٧) وقال ابن شهاب: آخر آية الربا وآية الدَّين. وقال ابن عباس آخر شيءٍ نزل من القرآن ﴿وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴿ (٨) ومثله قال أبو سعيد الخدري (٩). قال ابن عباس كان بين نزولها وبين موت النبي ﷺ إحدى

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٦٦.

<sup>(</sup>۲) انظر «سنن الترمذي» برقم (۳۰،۱۳)، و«ضعیف سنن الترمذي» برقم (۵۸۹).

<sup>(</sup>٣) انظر «مستدرك الحاكم» (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٦٥٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦١٨).

<sup>(</sup>٦) انظر "صحيح البخاري" برقم (٤٦٥٤)، و"صحيح مسلم" برقم (١٦١٨)، و"فتح الباري" (٨/٨٥).

<sup>(</sup>V) انظر «نثر الجواهر المضية» التعليق على الجواب نفسه.

 <sup>(</sup>۸) سورة البقرة، الآية (۲۸۱) وانظر «تفسير النسائي» برقم (۷۷) و «تحقيق شيخنا لتفسير
 ابن كثير» (۱/ ۲۱٤)، و «فتح الباري» (۸/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>٩) انظر «نثر الجواهر المضيَّة» التعليق على الجواب نفسه.

وثلاثون (١) يوماً. وقال سعيد بن جبير مثله في آخريتها قال وعاش النبي على الله المنتين خلتا من ربيع النبي على الله المنتين لليلتين خلتا من ربيع الأول (٣).

ولعلَّ هذه الآيات من ابتداء (٤) آية الربا إلى آخر آية الدَّين نزلت دفعةً واحدة والله أعلم.

#### س٧٤: متى توفي النبي ﷺ؟

ج: توفي في شهر [ربيع الأول]<sup>(٥)</sup> من السنة الحادية عشرة من الهجرة وله من العمر ثلاث وستون سنةً<sup>(٦)</sup>.

س٧٥: متى اشتدَّ به وجع موته ﷺ؟

ج: اشتد يوم الخميس ( $^{()}$  وتوفي يوم الاثنين ( $^{()}$  وجُهِّز. يوم الثلاثاء ( $^{(4)}$ ).

س٧٦: من استخلف على الصلاة في مرض موته؟

ج: استخلف على الصلاة بالناس صاحبه في الغار ورفيقه في السفر

<sup>(</sup>١) في المخطوط «ثمانون» والتصويب من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «تسع» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٥٥٤) برقم (٢٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «الابتداء» وما أثبت أقوم للسياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط وتم استدراكه من كتب السِّير.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٤٦٦).

<sup>(</sup>V) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤٣١).

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح البخاري» برقم (٦٨٠)، و«صحيح مسلم» برقم (٤١٩).

<sup>(</sup>٩) انظر «سيرة ابن هشام» (٤/٢١٦)، و«أحكام الجنائز» ص ١٣٧ ـ ١٣٨ للألباني.

والحضر وأول مصدِّق برسالته ومنقادٍ لماجاء به والخليفة بعده في أُمَّتِهِ أبا بكر الصدِّيق رضى الله عنه وأرضاه (١).

### س٧٧: عن كمْ توفي من زوجاته ﷺ؟

ج: توفي عن تسع نسوةً وهُنَّ عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان وأُمّ سلمة بنت أبي أُمية وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي ومات قبله من زوجاته خديجة الله عن الهجرة وزينب بنت خزيمة قبل وفاته وكان يقال لها أمُّ المساكين (٢).

#### س٠٧٨: كم له من ولد؟

ج: له على من الولد ثلاثة من الذكور القاسم ويقال الطيب والطاهر (٣) وبه كان يكنى وعبد الله وإبراهيم وأربع من النساء فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وكل ولده على من خديجة إلا إبراهيم وكلهم مات قبله إلا فاطمة على فبعده بستة أشهر (٤).

### س٧٩: هل ورَّث النبي ﷺ شيئاً.

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٦٨٧)، و«صحيح مسلم» برقم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» (١/ ١٣١)، و«أنساب الأشراف» (١/ ٣٩٦)، و«عيون الأثر» (٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) لم أجد من المصادر ما تذكر لنا أن الطيب هو القاسم وإنما هو عبد الله إلا أن بعضهم جعل الطاهر غير الطيب وبعضهم لم يفرق. قال ابن سيد الناس: وهذا هو الصحيح يعني عدم التفرقة، وانظر «الطبقات» (١/ ١٣٣)، و«نسب قريش» ص ٢١، و«عيون الأثر» (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «الطبقات» (١/١٣٣)، و«عيون الأثر» (٢/٣٦٤)، و«الفصول» لابن كثير ص ٢٢٦ ـ ٢٢٨.

ج: قال ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» (١) وإنما ورَّث ﷺ العلم فمن أخذه أخذ بخطِّ وافرِ.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّين وسلم تسليماً كثيراً آمين.

تم بقلم ناسخه من مؤلفه علي بن قاسم الفيفي (7) في نصف شهر شوال لعام (7) هـ غفر الله له(7) وللمؤلف ولوالديهما ولجميع المسلمين.

#### \* \* \*

(۱) رواه البخاري برقم (۳۰۹۲)، ومسلم برقم (۱۷۵۷) بلفظ «لا نورث ما تركناه صدقة»، أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فإنه عند النسائي في السنن الكبرى برقم (۲۲۷۵) لكن بلفظ «إنا معشر الأنبياء» أما لفظ «نحن» فلا توجد. لذا قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/۱۲) وأمًّا مَا اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورِّث» فقد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وفي «موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۲۸۲) قال: «وحاصل هذا أن الخبر لم يوجد بلفظ «نحن» ووُجِدَ بلفظ «إنا» ومفادهما واحد فلعل من ذكره ذكره بالمعنى والله أعلم» اه.

وقال تلميذه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٢٨) برقم (١٨٧) فلفظة «إنا معشر الأنبياء» كذلك هو في السنن للنسائي منفرداً به عن سائر أصحاب الكتب الستة وأما ما وقع في السؤال من لفظ «نحن» فقد أنْكَرَ وروده في كتب الحديث غير واحد من الأئمة ولم نره كذلك إلا في كتب الأصول ونحوها وكأنهم أوردوه بالمعنى» اه.

- (٢) في المخطوط «المنفي».
- (٣) في المخطوط «لنا له» فأثبت «له».

قال أبو همام كان الله له كان الفراغ من نسخ المخطوط والتعليق عليه في ضحى يوم الثلاثاء الموافق ١/٥/٩ ١٤٢هـ بمكة المكرمة زادها الله تشريفاً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

## فهرس المحتويات

## أمالي في السيرة النبوية

| 90    | س ١: كيف نَسَبُ نبينا محمد ﷺ من جهة أبيه؟                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 90    | س٧: كيف نَسَبُه من جهة أُمه؟                              |
| 97    | س ؛ متى كان مولده؟                                        |
| 97    | سن: مَنْ حواضنه غير أُمِّهِ؟                              |
| 97    | س7: متى كانت حادثة شق الصدر؟                              |
| 97    | س٧: متى توفيت أُمُّه ومن كَفَلَهُ بعدها؟                  |
| 97    | س٨: متى توفي جده عبد المطلب ومن كفله بعده؟                |
| 97    | <b>س.٩:</b> متى سافر مع عمِّه إلى الشام                   |
| 97    | <b>س٠١:</b> متى كان حرب الفجار؟                           |
| 97    | <b>س١١:</b> متى كان سفره الثاني إلى الشام؟                |
| 97    | سر١١: متى بَنَتْ قريش الكعبة؟                             |
| ٩٨    | س١٦: كَمْ عمره ﷺ يوم بُعِثَ وإلى مَنْ بُعِث؟              |
| 99    | س ١٧: كَمْ كانت فترة الوحي وما أول ما نزل عليه بعد فترته؟ |
| 1 • 1 | س ٢٤: متى كان نقض الصحيفة؟                                |
| 1 • ٢ | س٧٢: متى كان انشقاق القمر؟                                |
| 1.7   | س ٣٠؛ كيف صفة خروجه ﷺ ومَن خرج معه؟                       |

| 1.1 | س٣٦: متى قدم ﷺ قباء؟                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ١٠٧ | س ٣٧: كم أقام فيهم؟                                         |
| ١٠٧ | س ٣٨: أين نزل ﷺ بالمدينة؟                                   |
| ١١٠ | س ٤٤: ماذا وقع فيها من السرايا؟                             |
| ۱۱۲ | س ٧٤: ماذا وقع فيها من السرايا؟                             |
| ۱۱۲ | س ٤٨: كُمْ وقع في السنة الرابعة من الغزوات؟                 |
| ۱۱۳ | س ٤٩: كم وقع فيها من السرايا؟                               |
| ۱۱۳ | س ٠٥٠ ماذا وقع في سنة خمس من الهجرة؟                        |
| ۱۱٤ | س ٥٠: ماذا وقع فيها من الحوادث؟                             |
| 110 | س ٢٥: ما الذي شُرع في سنة ست من العبادات؟                   |
| 110 | سيه: ماذا وقع فيها من الغزوات؟                              |
| ۱۲۳ | س ٦٦: ماذا وقع فيها من السرايا؟                             |
| 178 | سر٢٣: ما الذي وقع من الغزوات في سنة تسع من الهجرة؟          |
| 170 | س٦٣: مَنْ أَمَّر النبي ﷺ على الحج هذه السنة؟                |
| 170 | سي ٦٤: اذكر جملة الوفود فيها مع بيان المتقدم عنها والمتأخر؟ |
| ١٣٥ | س٧٦: كَم جملة الغزوات؟                                      |
| ۱۳۷ | س ٦٩: كم جملة السرايا والبعوث؟                              |
| ۱۳۷ | <b>س٠٧:</b> كم كانت كتبه إلى الملوك؟                        |
| ۱۳۷ | س٧١: اذكر عمَّاله ﷺ على الصدقات٧١:                          |
| ۱۳۸ | س٧٧: ما آخر ما نزل من القرآن من السور التامة؟               |
| ۱۳۸ | <b>سي ٧٣:</b> ما آخر ما نزل من الآيات؟                      |

| 139 | س ٧٤: متى توفي النبي ﷺ؟٧١                     |
|-----|-----------------------------------------------|
| 149 | س٥٧: متى اشتدَّ به وجع موته ﷺ؟                |
| 149 | <b>س٧٦:</b> من استخلف على الصلاة في مرض موته؟ |
| ١٤٠ | <b>س٠٧٪:</b> كم له من ولد؟                    |
| 18. | س ٧٩: هل ورَّث النبي ﷺ شيئاً                  |
| 127 | فهرس المحتوياتفهرس المحتويات                  |

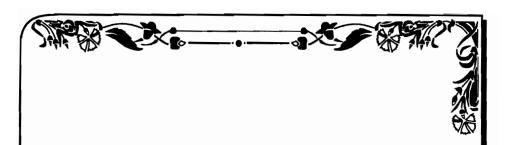

## منظومة السيرة النبوية

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ

تحقيق وتعليق وتخريج أبي همام/محمد بن علي الصومعي البيضاني

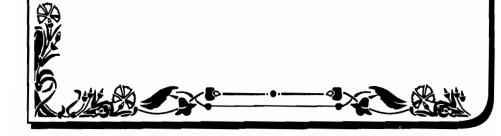



## «ذكر نسبه الشريف المطهر»

[١] هُوَ الرَّسُولَ الهَاشِمِيُّ المصطفَى خير الأنام مَحتِداً (٢) وَشَرَفًا أبوه عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ المُطَّلِبْ فَهَاشِمٌ عبدُ مناف يَنْتَسِب [٢] ابنُ قُصَيِّ بن كلابِ وانْسِب [٣] هو ابنُ فِهْرِ بن مَالِكٍ إلى [٤] مُدْرِكَةٍ إلياسَ وهو ابنُ مُضَرْ [٥] هو ابن عدنانٍ إلى الذّبيح وأُمَّـهُ آمِـنَـةٌ تـنــتــسِـبُ [٦] لِـذُهْـرَةِ بـن كـلاب اتـصـلا [٧] وقد حَمَى اللَّهُ أُصُولَ المصطَفَى

مُرَّةً كَعْب بن لؤي غالبِ نَضْرِ كنانةٍ خُزيمةٍ على ابىن نىزار بىن مُعَدِّ اشتهرْ يُنْسَبُ قَطَعاً وهوَ في الصَّحِيح لِوَهْبِ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ نَسَبُوا بالنَّسَبِ الَّذِي ذَكَرْنا أَوَّلا من السِّفاح الجَاهِلي حتى صفا<sup>(٣)</sup>

في الأصل: محنّد. (1)

ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. (٢)

انظر «السيرة» لابن كثير (١/ ٢٤٦)، و«فتح الباري» (٦/ ١٦٢)، و«صحيح السيرة (٣) النبوية» للألباني ص ١٠ ـ ١١، و (إرواء الغليل» (٦/ ٣٢٩ ـ ٣٣٤)، و (أمالي في السيرة النبوية» للمؤلف السؤال رقم (١) و(٢) مع تعليقي على ذلك.



وَنُهِ لَ السخلافُ عَنْ قَلَيْ لِ في يَوْم الاثْنَيْنِ بِلا تَحَوّلِ على أَصَحِّ ما أَتَىٰ في نَقْلِهِ من آيَةٍ في سَائِرِ البِلادِ إضَاءَة كَذَا خُصود النار منه الشُّرَافاتُ إلى الأرض تحط<sup>(۲)</sup>

[۸] مَـوْلِـدُه كـان بـعـامِ الـفِـيْـلِ
[۹] ثـانـي عَشَرَ مِـنْ رَبِيْع الأَوَّلِ
[۱۰] مَـاتَ أَبُـوهُ فـي زَمَـانِ حَـمْـلِـهِ
[۱۱] وكَـمْ بَـدَا فـي لَـيْـلَةِ الـمِـيْـلادِ
[۱۲] منه سُطوع النُّورِ في الأَقْطَارِ
[۱۳] وارتجَّ ديوانٌ (۱) لِكِسْرى وَسَقَطْ

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) في المخطوط إيوان وهو خطأ

<sup>(</sup>۲) انظر «السيرة» لابن إسحاق (۱/٥٥)، و«الطبقات» لابن سعد (۱/٩٩ ـ ١٠٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١١٦٢)، و«مستدرك الحاكم» (٢٠٣/٢)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (١/٦٢٦ ـ ١٢٩)، و«زاد المعاد» (١/٢٦)، و«نثر الجواهر المضيَّة على أمالي السيرة النبوية» لتعليق الجواب عن السؤال رقم (٣) و(٤).



مَـوْلاةُ عـمّـهِ وأُمُّ أيْـمَـنِ<sup>(۱)</sup>
حـليـمـة بـنـت أبـي ذؤيـب<sup>(۲)</sup>
أكْشَرَ مِـنْ ذَلِكَ أَقْـوَالاً<sup>(۳)</sup> رَوَوا<sup>(3)</sup>
ثم مُلِىء بِحِكْمَة نصّاً نُقِل<sup>(۵)</sup>
يُنْبِتُه اللَّه نباتاً حَسَنَا<sup>(۲)</sup>
ابـن ثَـمَانِ الأمـويُ وهْـوَ مُعَلُ<sup>(۷)</sup>

[١٤] لَهُ ثُويْبَة من الحواضن [١٥] وظِئره بَعْد بدونِ ريْبِ [١٦] حتى أقامَ عِنْدَهَا حَوْلَيْنِ أَوْ [١٧] وشُقَّ صَدْرُهُ هناك وغُسِلْ [١٨] ثمّ لأُمِّهِ أُعِيْدَ آمِنا [١٨] وقُبِضَتْ وَهُوَ ابنُ سِتٌ ونَقَلْ

<sup>(</sup>۱) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٢١٤)، و«نثر الجواهر المضيَّة» التعليق على جواب السؤال رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط أقوالٌ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر «سيرة ابن هشام» (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحیح البخاري» برقم (٣٤٩)، و«صحیح مسلم برقم (١٦٢)» و(٢٢٦١)، و«دلائل النبوة» (١١٨/١)، و«فتح الباري» (١/٧٩)، و«شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) انظر «سيرة ابن هشام» (۱/ ۱۹۳)، و«عيون الأثر» لابن سيد الناس (۱/ ٤٧)، و«دلائل النبوة» (۱/ ۱۸۸).

أَنْ مَاتَ وهو ابنُ ثَمَانٍ كَمِلَا (۱) فَلَمْ يَزَلْ أَحنى عليه مِنْ أَبِهْ (۲) حَارَ لِمَا رأى مِنَ المَوَاهبْ (۳) كَذَا له غَهمامةٌ تنظلُّ (۱) ما جَاءَ في الإنجيلِ والتوراةِ (۵) وله يَسزَلْ مُسناشِداً بِسرَدِّهِ (۲) سَفْرَتِهِ تَلْكَ بلا تَوقُّ فِ (۷) وهو لدى العشرين في آثارِ (۸) وهو للذى العشرين في آثارِ (۸) حِلْف الفضولِ وبذاكَ شَهِدا (۹) أن ينصِفوا المَظْلُومَ مِمَّن قد ظَلَمْ (۱۰) للشَّام مَعْ خَدِيجة مُسْتَأْجَرا (۱)

[٢٠] ثم رَبى فيْ حِجْرِ جَدِّهِ إلى [٢٠] لمَّا قَضَى أَوْصَىٰ أَبا طالب بِهْ [٢١] حتى إِذَا جاءَ بَحِيرَا الراهِب [٢٣] إِذْ نَزَلُوا مَالَ إليهِ الطلُّ [٢٣] إِذْ نَزَلُوا مَالَ إليهِ الطلُّ [٢٤] وَقَدْ رأي فيهِ من الصِّفَاتِ [٢٥] وقد خَشِي عليه مِنْ حُسَّدِهِ [٢٥] وقد خَشِي عليه مِنْ حُسَّدِهِ [٢٦] وَكَانَ سَنَة اثْنَتَي عَشْرَة في [٢٧] وَكَانَ صَنْهُ اثْنَة قُدْ شَهِدَا [٢٨] وجاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَا [٢٨] وجاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَا [٢٨]

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام (۱/ ٢٣٥)، و«الطبقات» (۱/ ١٨٨)، و «السيرة» للذهبي ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر «عيون الأثر» (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «سنن الترمذي» برقم (٣٦٩٩)، و«مستدرك الحاكم» (٢/ ٦١٥ ـ ٦١٦)، و«السيرة» للذهبي ص ٥٧، و«صحيح سنن الترمذي» (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۸) انظر «سيرة ابن هشام» (۱/ ٢٤٣)، و«السيرة» للذهبي ص ٦١ وابن كثير (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۹) انظر «سيرة ابن هشام» (١/ ١٢٠ ـ ١٢١).

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱۱) انظر «سير ابن هشام» (۱/ ١٥٤ \_ ١٥٥)، و«الطبقات» (۲/ ١٤ \_ ١٥)، و«فتح الباري» (٧/ ١٧١) شرح حديث رقم (٣٨٢١).

وَمَعَهُ كان العلامُ مَيْسَرَهُ (۱)
يريدُ عَمَّا قَبْلَهُ تقدما (۳)
وهْيَ مِنْ أَوْسَاطِ قُرَيْشٍ في النَّسَبُ (٤)
عَنْ رَبِّهِ فكانتُ الصِّدِيقةُ (٥)
مَا غَير إبراهيم فَافْهَمْ مَا وَرَدُ (٢)
إذْ ذَا ثلاثونَ وَخَمْسٌ كامِلَهُ (٧)
فَحَكَّمُوهُ فيهِ نصِ الأَثرِ (٨)
وكُلُّهُمْ بِطَرَفٍ قَدْ رَفَعَهُ (٩)
لِخُلُقِ قَدْ حَازَه مُبِيْنَا (١٠)

[٣١] وهو ابنُ عِشْرينَ وخَمْسٍ عُمُره [٣٢] وقد رأى (٢) له مِن الآيات ما [٣٣] وبعد أن قَدْ آبَ إياها خَطَبْ [٣٤] وَهْيَ التي قَدْ بَادَرَتْ تَصْدِيْقَهْ [٣٥] وهْيَ التي مِنْهَا جَمِيْعُ من وُلِدْ [٣٥] وقَدْ بَنَتْ قريشٌ البَيْتَ وَلَهُ [٣٧] واخَتَلَفُوا في شأن وضع الحَجِرِ [٣٨] بِحَيْثُ في رداءِهِ قَدْ وَضَعَهُ

[٣٩] وَبَيْنَهُمْ كَانَ اسْمُهُ الأمِيْنَا

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «روي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام (١/١٥٤ ـ ١٥٥)، و«الطبقات» (٢/١٤ ـ ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحیح البخاري» برقم (٣)، و«صحیح مسلم» برقم (١٤٠) والبیت رقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر «فتح الباري» (٧/ ١٧١) شرح حديث رقم (٣٨٢١).

<sup>(</sup>V) انظر «مصنف عبد الرزاق» (٥/ ١٠٢)، و «السيرة» للذهبي ص ٧٧.

<sup>(</sup>٨) انظر «مسند أحمد» (٣/ ٤٢٥)، و«مستدرك الحاكم» (٣/ ٤٥٨)، و«مسند الطيالسي» برقم (١١٣)، و«تحقيق فقه السيرة» ص ٨٤، و«صحيح السيرة» ص ٤٥ للألباني كلله.

<sup>(</sup>٩) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.



كَذَاكَ في كُلِّ كَتَابٍ مُنْزَلِ (۱) كذا قَدْ بَشَّرَ به الْكَلِيْمُ (۲) بأنه من بَعْدِه [مُبَشِّراً] (۳) تفصيلها بلا ارتِيَابٍ ثَبَتَا (٤) عَنْهُ بما جَاءَ بِه التِّبْيانُ (٥) وَقَدْ رُمِي بالشَّهُ بِ المُسْتَرِقُ (١) من قَبلِ أَنْ يُبْعَثَ والأشْجَارُ (٧) مَـوْلاَهُ مُـدَّةً لَـهَا يُـزَوَّدُ (٨)

[٤٠] قد بَشَرتْ به جَمِيعُ الرُّسُلِ
[٤١] عَنَاه بالدَّعوةِ إبراهِيْمُ
[٤٢] ثمَّ بِهِ عيسى المسيحُ بَشَرَا
[٤٣] وفي الكتابين صِفَاته أَتَىٰ
[٤٤] وأخبَرَ الأحبارُ والرهبانُ
[٥٥] هواتف الجِّنِّ به قد نطقوا
[٥٥] كذا عليه سَلَّمَ الأحجارُ
[٥٠] وكان في غَارِ حراءً يَعْبُدُ

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «كذابه» والمثبت من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «بلا مراء» بدل قوله «مبشراً» والمثبت من المخطوط وانظر تفسير آية (٦) من سورة الصف من تفسير ابن كثير وتفسير القاسمي «محاسن التأويل».

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر البيت رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر البيت رقم ().

<sup>(</sup>۷) انظر «صحیح مسلم» رقم (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٨) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣)، و"صحيح مسلم" رقم (١٤٠).

وهْوَ على ذَاكَ وَكَانَ لا يَرَى (١) كَفَلَقِ الصَّبْعِ على استثباتِ (٢) إليه تبليغاً عن الخليل (٣) إليه تبليغاً عن الخليل (٣) إلى انتها آيهِ مَا لم يعلم (٤) إلى انتها آيهِ مَا لم يعلم (١) إلى خَدِيْجَة فإذ أنباءها (٥) ولابنِ نَوْفَلٍ غدت مُبَشِّرَهُ (٢) قال ابْشِرَنْ هذا الذي قَدْ أُنزلا (٧) قال ابْشِرَنْ هذا الذي قَدْ أُنزلا (٧) إيمانه بالوحي حَقاً فانتَبهُ (٨) في سَنتَيْنِ أَوْ ثلاثٍ أُثِرا (٩) للناس كلِّ (٢٠) جنِّهم والبَشَر (١١) بالحق منذراً أُوْلى الضلالهُ (٢) بالحق منذراً أُوْلى الضلالهُ (٢)

[ ٥٨] حتى أتاهُ الحَقُّ في غَارِ حِرَا [ ٥٩] رؤيا لَدَى المَنَامِ إلاّ تَأْتِي [ ٢٠] ثم أتى جبريلُ بالتنزيلِ [ ٢٦] أوّلُ ما أُنْزِلَ صدر القلم [ ٢٦] فَعادَ راجفاً فؤادُهُ بها [ ٣٦] فَصَدَّقَتْ بادىءَ بدْءِ خَبَرَهُ [ ٣٦] فَصَدَّقَتْ بادىءَ بدْءِ خَبَرَهُ [ ٣٦] فَصَدَّقَتْ بادىءَ بدْءٍ خَبَرَهُ [ ٣٤] ثم دعا بِهِ فلمَّا أن تلا [ ٣٥] على الكلِيْم والذي نَجْزِمُ بهُ [ ٣٦] وبعد ذا فالوحيُ عنه فَتَرَا [ ٣٦] وبعدها أُرسِلَ بالمُدَثِّرِ [ ٣٧]

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) انظر المصدر السابق و«سيرة ابن إسحاق» ص ١٧٩، و«فتح الباري» (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط «كلا».

<sup>(</sup>۱۱) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٩٢٤)، و«صحیح مسلم» برقم (٢٥٦)، و«فتح الباري» (٨/ ٨٧٦).

<sup>(</sup>۱۲) انظر «زاد المعاد» (۸٦/۱).

يَسعَدَ في الدَّارَيْنِ فضل ذي المنن<sup>(۱)</sup>
به أبو بكر وَمِن موالي<sup>(۲)</sup>
بلالٌ من رقية هِمْ وليٌ<sup>(۳)</sup>
أوَّل من حازَ ذُرَى الغَلياء<sup>(٤)</sup>
باللَّهِ قومٌ مِنْ أُولي التوفيقِ
عثمان وابن عوفٍ ثمَّ بعد ذا<sup>(٥)</sup>
أنْ كَانَ في الإسْلام جَمْعٌ دخلا<sup>(۲)</sup>

نحو ثلاثٍ من سِنِين كملا<sup>(٧)</sup>

[79] مبشّراً لمن أطاعه بأنْ [79] أوَّلُ معؤمِنٍ من الرجال [79] زيد ومِن غلمانِهِمْ عليٌّ [77] زيد ومِن غلمانِهِمْ عليٌّ [77] كذا خديجة من النساء [77] وآمنوا بِدَعوة الصّدِيقِ [78] كسعدٍ والزبير طلحة كذا

[٧٥] أبو عبيدة وغَيرِهِمْ إلى [٧٥] وكانتِ الدعوة سرّاً أوّ لا

<sup>(</sup>١) في المخطوط «ذا المنن».

<sup>(</sup>۲) انظر «سيرة ابن هشام» (۱/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦)، و«صحيح السيرة» للألباني ص ١١٥ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق و «نثر الجواهر المضيَّة» التعليق على جواب السؤال رقم (١٤) و(١٥) و(١٥) و(١٨).

<sup>(</sup>٦) انظر «سيرة ابن إسحاق» ص ١٧٩.

<sup>(</sup>۷) انظر «سیرة ابن هشام» (۱/ ۳۲۰)، و «صحیح مسلم» برقم (۸۳۲)، و «زاد المعاد» (۱/ ۸۳۲).



[۷۷] وبعدها بالصَّدْعِ جَهْراً أُمِرا فقام بي [۷۷] حتى إذا جاء الصفا وصَعَدَا أعلاه نا [۷۸] فَعَمَّ ثم خَصَّ بالتحذير نذارة مِر [۸۸] ولم يَكُنْ أَسْواً مِنْ أبي لَهَبْ ردّاً على المَا وَمَالَغَ الكفَّارِ في أَذِيَّتِهُ وفي إيذا [۸۸] وبَالَغَ الكفَّارِ في أَذِيَّتِهُ وفي إيذا [۸۸] ضرباً وحَبْساً وإهانةً وقَدْ حَمَاه ذُوْ اللهِ [۸۲] هذا ولمَّا ازدَادَ ظُلمُ الظَّلَمَهُ أَذِنَ أَنْ يه [۸۲] هو النجاشيُّ فَسَارِ مِنْهُمُ إليْهِ مِنْ [۸٤]

فقام بين الأقْرَبينَ مُنْذِرا(١) أعلاه ناداهم بأبلغ الندا(٢) نذارة مِنْ نِقْمَةِ القدير (٣) ردّاً على ابنِ أخيه المنتخب (٤) وفي إيذاء مستجيب دعوته (٥) حَمَاه ذُوْ العَرْشِ المُهَيْمِنُ الصَّمَدُ(٢) أَذِنَ أَنْ يهاجِرُوا لأصحَمَهُ(٧) أَذِنَ أَنْ يهاجِرُوا لأصحَمَهُ(٧) إليْهِ مِنْ فَوْقِ التمانيْنَ هُمُ(٨)

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٧٧١)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٨١٥) و(٣٦٧٨)، و«صحیح مسلم» برقم (١٧٩٤)، و «مسند أحمد» (١/٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) انظر «زاد المعاد» (١/ ٩٧ ـ ٩٨).

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق.

أن يَقْتُلوا النَّبيْ فلمَّا (١) اجتمعا (٢) [٨٥] وقَدْ تَمَالأَتْ قريشٌ أَجْمَعَا

مَعْ عَمِّهِ على حماية النَّبي<sup>(٣)</sup> [٨٦] شعبا بني هَاشِم والمطَّلبِ

فمكثوا ثلاثاً في شِعْبِهمُو<sup>(٤)</sup>

والـجـهـدُ والـغـلاءُ والـعـنـاءُ<sup>(ه)</sup>

فأنكروا قَطِيْعَةَ الأرْحَام<sup>(٦)</sup> [٨٩] فَقَامَ رَهْطٌ هُمْ مِنَ الكِرَام

قد أجْمَعُوا فيْهَا على القَطِيْعَةِ(<sup>٧)</sup>

وفىيە قىد كان وفاة(<sup>٨)</sup> زَوْجَتِهْ<sup>(٩)</sup>

قَدْ حَاطَهُ الرحْمٰنُ في طِلابِهِ (١٠) [٩٢] كَـذا وفاةُ عـمّـهِ الـذي بـهِ

تابَعَهُمْ مُسْلِمُهُمْ وَمَنْ عَدَا(١١)

[٨٧] أَجْمَعَ كَلُّهُمْ على قطعِهمُو [٨٨] فاشتدَّ جداً بِهِمُ البلاءُ

[٩٠] وَمزَّقُوا صَحِيْفَةَ الظُّلم التيْ

[٩١] وذاك عامُ العَشْر بعد بَعْثِتِهْ

[٩٣] وَقَدْ تَلا النَّجْمَ فلمَّا سَجَدا

في المخطوط «فلم». (1)

انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٤٣٠)، و«عيون الأثر» (١/ ٢٢٢)، و«السيرة» للذهبي **(Y)** ص ۲۲۱.

انظر المصدر السابق. **(**T)

انظر «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٣٠)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٨٨٢) وشرحه من (٤) «فتح الباري» (٧/ ٢٤٤)، و«المواهب اللدنية» (١/ ٢٤٧).

انظر المصدر السابق. (0)

انظر «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٣٠)، و«صحيح البخاري» برقم (٣٨٨٢) و(١٥٨٩)، (7) و «السيرة» للذهبي ص ٢٢١.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

في المخطوط وفاء وهو خطأً من الناسخ. **(**\(\)

انظر «سيرة ابن إسحاق» ص ٢٧١ ـ ٣٧٢، و«عيون الأثر» (١/ ١٥١)، و«المواهب (9) اللدنية» (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>١٠) انظر «سيرة ابن هشام» (١/ ١٣٢)، و«صحيح البخاري» برقم (٤٨٨٤)، و«صحيح مسلم» برقم (۲٤).

<sup>(</sup>١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٨٦٢) و(٤٨٦٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٠٥)، و «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني.

[98] وحينما قد شاع ذلك النَّبا آبَ إليهِ بعضُ مَنْ قد غرّ با(١)

[٩٥] ودَخَـلُوا مَكَّةَ بالجِوارِ وبعضُهمْ معذَّبٌ في البارِي(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام (۱/ ٤٠٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ۲٦٣، و«السيرة» لابن كثير (١/١٣٣)، و«زاد المعاد» (٩٨/١).



جاء الكتابُ والعروجُ للسما<sup>(۱)</sup>
كما هو الأدرى بمنتهاه<sup>(۲)</sup>
شكِّ وكم نصِّ به قد نُقِلا<sup>(۳)</sup>
عليهِ وانجلتْ له الآياتُ<sup>(٤)</sup>
جبريلُ للخمسِ غداً [موقِّتاً]<sup>(٥)</sup>
ناديَهُمْ زادوا بالازدراء<sup>(۲)</sup>

[٩٦] وبعد ذا قد كان الإسراءُ كما [٩٧] لمستوى وحيثُ شاءَ اللَّهُ [٩٨] وكان بالروحِ والجسمِ بلا [٩٩] وفُرِضتْ هُنَالِكَ الصلاةُ [٩٩] وفُرِضتْ هُنَالِكَ الصلاةُ [٩٠] وفي صباح ذلِكَ اليومِ أتى [١٠٠] وعندما أُخبَرَ بالإسراءِ

- (۱) انظر «صحیح البخاري» برقم (۳۸۸۷)، و «صحیح مسلم» برقم (۱٦۲)، و «فتح الباري» (۷/ ۲۰۲).
  - (٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٤٩)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٣).
    - (٣) انظر «إكمال المعلم» لعياض (١/ ٤٩٧).
  - (٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٤٩)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٣).
- (٥) في المخطوط «معلماً» وانظر البيهقي (٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٧)، و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٣٠٥)، و «نثر الجواهر المضيَّة» التعليق على الجواب على السؤال رقم (٢٦).
- (٦) في المخطوط «الافتراء» وانظر «صحيح البخاري» برقم (٣٦٧٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٩).

قد جاء في الآي وبالتواتر<sup>(1)</sup>
لم تك من قبل تنالُ سيَّما<sup>(۲)</sup>
يدعو ثقيفاً للهدى فَلَمْ تُجِبْ<sup>(3)</sup>
عليه في شأن الذي قد أدَّى<sup>(6)</sup>
كما بالأحقافِ وأُخرى كامِلهُ<sup>(۲)</sup>
بل بالدخولِ في جَوار المطعم<sup>(۷)</sup>
إلى سبيلهِ أيَا مَنْ قد وَعَى
كلِّ قَبِيلَةٍ ويدعوهم إلى<sup>(٨)</sup>
لِمَا للأنصار الإله ادخرا<sup>(٩)</sup>

[١٠٢] وبَعْدَ ذا كانَ انشقاق القمر

[۱۰۳] هذا وقد نالت قريشٌ منه ما

[۱۰٤] من بعد موتِ عمِّهِ [ثم]<sup>(۳)</sup> ذهب

[١٠٥] ولم يَكُنْ أقبحَ منهمْ ردًا

[١٠٦] وفي مآبِهِ استماعُ الجنِّ لهُ

[١٠٧] وَعَادَ غيرَ آمِنِ للحَرَم

[١٠٨] وذاكَ أعلى أُسوةً لِمَنْ دعاً

[١٠٩] ولم يزلْ يَعْرِضُ نَفْسَه على

[١١٠] هدايةِ اللَّهِ فكلُّ أنكرا

- (٢) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٣١٤)، و «زاد المعاد» (١/ ٩٨ ـ ٩٩).
  - (٣) في المخطوط «قد» بدل «ثم».
- (٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٣١٤)، و«زاد المعاد» (١/ ٩٨ ـ ٩٩).
- (٥) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٦٣، و «زاد المعاد» (١/ ٩٨ \_ ٩٩).

- (V) انظر «عمدة القاري» للعيني (١٥/ ٨٦) شرح حديث رقم (٣١٣٩).
  - (۸) انظر «مسند أحمد» (۳/ ۳۹۰)، و «زاد المعاد» (۱/ ۱۰۰).
- (٩) انظر «صحیح البخاري» برقم (٣٩٢٥) و(٣٨٩٣)، و«صحیح مسلم» برقم (١٧٠٩)، و «صحیح مسلم» برقم (١٧٠٩)، و «مسند أحمد» (٥/٣٢٣).

<sup>(</sup>۱) انظر «صحیح البخاری» برقم (٤٨٦٤) و(٣٨٧٠) و(٣٨٧٠)، و«صحیح مسلم» برقم (٢٨٠٠) و(٢٨٠٢) و(٢٨٠٣)، و«السيرة» لابن كثير (٢/ ٢٠١) وتكملةً للفائدة انظر «فتح الباري» (٧/ ٢٣٣) شرح حدیث رقم (٣٨٧١).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٩٢١)، و«صحيح مسلم» برقم (٤٤٩).، و«سنن البيهقي» برقم الترمذي» برقم (٣٢٩١)، و«مستدرك الحاكم» (٢/ ٤٧٣)، و«سنن البيهقي» برقم (٣٣٠)، و«منتخب الفوائد الصحاح العوالي» برقم (١٣٤) للخطيب البغدادي بتحقيقي و«الصحيحة» للألباني برقم (٢١٥٠).



[١١١] لـمَّا أراد اللَّهُ للإنجازِ مَـوْعِـدَهُ الـرسـولَ بـالإعـزاز(١) رهُطاً من الخَزْرج أربابِ الرَّشَدُ (٢) [١١٢] بينا النبيُّ يدعو الوفودَ إذ وَجَدْ [١١٣] هُمْ سِتةٌ أو فوْقَهُمْ فَوُفِّقُوا لما دعاهم آمنوا وصَدَّقُوا<sup>(٣)</sup> إلى الهدى الذي له استجابوا(٤) [١١٤] ثمَّ دَعَوا قومهمو إذْ آبُوا فَبَايَعُوهَ صادقينَ لا افْتِرَا(٥) [١١٥] فجاءَهُ من قابِل اثنا عَشَرَا أوْلادِ أوْسِ اثْنَاذِ نَقل مَنْ فَطِنْ [١١٦] وهم من الخَزْرَج عَشرَةٌ ومن [١١٧] وطلبوا مُعَلِّماً فَأَرْسَلا مصعباً مُقرِئاً لَهُمْ ما أُنزلا(١) [١١٨] حتى فَشا الإسلامُ فيهِمْ وَدَخلُ في كل أهل دارِهِم بلا جَدَلْ جاءَ ثـ لاثـةٌ وسبعـونَ ولا<sup>(٧)</sup> [١١٩] هذا ولمًّا كان عاماً قابلا

 <sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «مسند أحمد» (٣/٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٢٥)، و«فتح الباري» (٧/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>V) انظر «مسند أحمد» (۳/ ٤٦٠).

مه لبيعة الهادي على ما طَلَبَهُ (۱) رَا كَالنُّقبا مِنْ قومِ موسى الأُمَرَا (۲) لَ لَ نَسْتَ قِيلُ ها ولا نَقِيلُ لُ لا نَسْتَ قِيلُ ها ولا نَقِيلُ رَا من كان مُسْلِمًا من الشِّرْكِ برا في يَثْرِبَ واثِقُونَ بالوَعْدِ الوَفيْ (۳) في يَثْرِبَ واثِقُونَ بالوَعْدِ الوَفيْ (۳)

[١٢٠] وامرأتان اتَّعَدُوا بالعَقبهُ [١٢١] والنقباءُ مِنْهُمُ اثنا عَشَرَا [١٢٢] فَبَايَعُوهُ ثم كَانَ القِيْلُ [١٢٣] وبعد أن آبوا إليهِمْ هَاجَرَا [١٢٣] ليَعْبُدُوا اللَّهَ بِدَارِ الأَمْنِ فيْ

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) انظر أسماءهم في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۹۷ ـ ۹۸).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحیح البخاري» برقم (٣٩٢٤)، و«صحیح مسلم» برقم (٩١٨)، و«فتح الباری» (٣٣٢٧).



مِنْ قِبَلِ اللَّهِ الذي قد أَرْسَلَهُ (۱)
ربيع أُوَّلٍ وأَصْل هِ جُرِيهُ
أو يقتلوه أو ليخرجوه (۲)
رجَالهُمْ للفَتْكِ حين يرقُدُ (۳)
عن مَكْرِ الاعداءِ له محذرا
عن مَكْرِ الاعداءِ له محذرا
ثم عليهمْ خَرَجَ النبيُّ (٤)
وخَابَ مَا رَامُوه في نُفُوسِهِمْ (٥)
لِلْغارِ والكفارُ لم يفيقُوا (٢)
تخفي على العَدِّو أخبارُهُمَا (٧)

[١٢٥] وهَاجَرَ النَّبِيُّ بَعْدَ الإِذِنِ لَهُ [١٢٦] بَعْدَ ثلاثِ عَشْرَة مِنْ بعثتهُ [١٢٦] مَكر قريش به ليشبتوه [١٢٨] مَكر قريش به ليشبتوه [١٢٨] وأجْمَعُوا لِقَتْلهِ وأرْصَدُوا [١٢٨] فجاءه الروحُ الأمينُ مخبِرا [١٢٩] فجاءه الروحُ الأمينُ مخبِرا [١٣٨] ونَثَر التُّرْبَ على رؤوسِهِمْ [١٣٠] ونَثَر التُّرْبَ على رؤوسِهِمْ [١٣٠] فَمَكَثُوا فيه ثلاثاً رَيْثما

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير آية رقم (۳۰) من سورة الأنفال من «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٢) انظر «مسند أحمد» (٣٠٣/١)، و«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٥٤٠ ـ د ٥٤٠) لشيخنا الوادعي كلله.

<sup>(</sup>۳) انظر «سیرة ابن هشام» (۱/ ۳٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣٩٠٥) و(٣٦٢٥)، و"صحيح مسلم" برقم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

أتاهُ مَا لَيْسَ بِهِ مِنْ طَاقَةُ (١) [١٣٣] حتى إذا أَدْرَكَهُمْ سُرَاقَةُ لو لَمْ يَفِقْ ساخ<sup>(۲)</sup> لأطباق الثرى<sup>(۳)</sup> [۱۳٤] حيث به جوادُه قد عشرا بِشَرطِ أَنْ يرد عنهما الطَّلَبْ(٤) [١٣٥] لَكِنَّهُ الأمانَ منهما طلبْ وشاهَدَتْ من معجزات أحمدِ(٦) [١٣٦] هذا وقد جازا<sup>(٥)</sup> بأُمِّ مَعْبَدِ من ذَلِكَ الشَّهْرِ كما قد أُثِرا(٧) [١٣٧] وقَدِ مَا قُبَاءَ لاثْنَيْ عَشَرَا أَقِل أَوْ أَكْشَرَ مِنْ ذَا بِقَلِيْل (^) [١٣٨] وقامَ فِيْهِمْ بضعَ عشرة وقِيْل تقوى مِن اللَّهِ كَمَا قَدْ أُنزلا<sup>(٩)</sup> [١٣٩] وأسَّسَ المَسْجِدَ إذْ ذَاك على دارِ أبي أيّـوب خالـد الـوَفـيْ (١٠) [١٤٠] وقَدِمَ المدينةَ الرسولُ فيْ مَسْجِدَه والحُجُراتِ سَاكِنا [١٤١] ولم يزل في دارهِ حتى بَنَى في الدِّين والدنيا على الفخار(١١) [١٤٢] وكان في ذَلِكَ لِلأَنْصَارِ [١٤٣] وفُضِّلَتْ بذلك المدينة فى الأرض لا عَنْ مكة الأمِيْنَهْ بَـيْـنَ مُـجَـاهِـرٍ وذي نـفـاقِ(١٢) [١٤٤] وأظهر اليهود للشقاق

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (۳۹۰٦) و(۳۹۱۱).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «ساج» بالجيم وهو خطأ وما أثبت هو الموافق للحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٦١٥).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط «جار» والأقرب ما أثبت والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) انظر «مستدرك الحاكم» (٣/ ٩ \_ ١٠)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٥٦)، و«الطبقات» (١/ ٢٣٠)، و«السيرة» للعمري (١/ ٢١٣ \_ ٢١٤).

<sup>(</sup>۷) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٠٦)، و«معجم الطبراني» (۱۷/ ٤٥٧)، و«مستدرك الحاكم» (۳/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٨) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣٩٠٦) و(٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٩) انظر «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩) لابن تيمية.

<sup>(</sup>١٠) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>١١) أنظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٠٦).

<sup>(</sup>١٢) انظر «المواهب اللدنية» (١/ ٣٣٢ \_ ٣٣٣).

وجَحَدوا مَا عندهمْ مُسَطَّرُ وأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّكُروا بِالْبِغِي مَا قَدْ عَرِفُوا (٢) وقيينقاعٌ كلُّهم مبيرُ كما سيأتي مَا نَقصُّ عنهمْ وقينل آخرينَ في الأغلال وقتلُ أخرينَ في الأغلال عليْهِمُ الجهاد فرضاً كُتِيا (٣) طَوْعاً وكرها دُوْنَ مَا مَلام ونكرها دُوْنَ مَا مَلام ونكرها دُوْنَ مَا مَلام ونكرها ونكرها ونكرها مُداءه وزَلْزَلُوا من هجرة النبي وذا في عام في دولة الفاروق كان [فَادْرِ](٤)

[١٤٥] حتى استفزُّوا مَن عليهِ قَدَرُوا [١٤٦] من صفة النبيِّ في التوراةِ [١٤٧] فشاهدوا الحقَّ وعنه انصرفوا [١٤٨] وهُمْ قريظةُ كذا النضيرُ [١٤٨] فانتقمَ اللَّهُ تعالى منهمْ [١٤٨] فانتقمَ اللَّهُ تعالى منهمْ [١٥٨] بالسبي والجلاء والإذلالِ [١٥٠] بالسبي والجلاء والإذلالِ [١٥٨] ليُدْخِلُوا العباد في الإسلامِ [١٥٨] حتى له انْقَادُوا وفيهِ دَخَلُوا [١٥٨] ومبدأُ التاريخ في الإسلام [١٥٨] ومبدأُ التاريخ في الإسلام

<sup>(</sup>١) انظر تفسير آية رقم (٨٩) من سورة البقرة عند ابن جرير وابن كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «زاد المعاد» (٣/ ٦٩ ـ ٧١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوط وصوبه شيخنا الفيفي من نسخته عندما عرضتُها عليه وانظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٣٤)، و«فتح الباري» (٧/ ٣٣٥).



[۱۵۷] في صدرها كان بناءُ المسجدِ واستقبلوا المقدس (\*\*) عندما ابتُدِي (۱) [۱۵۷] كذا المؤاخاة (۲) بلا إنكار بينَ المهاجرين والأنصارِ (۱۵۸] تسعينَ نصفهم من الأنصار والنَّصْفُ أهْلُ هِجْرةِ المختارِ [۱۵۸] وقَدْ بَنَى الرسولُ بالصِّدِّيقهْ في شَهْرِ شوالٍ فخذْ تحقيقه (٤) [۱۵۸] وكان عقده بها من قَبلِ ذا بسنتينِ بعد سودة خذا (٥) [۱۲۸] كذاك زِيْدَ في صَلاَةِ الحضر ثاني عَشَرَ مِنْ ربيعِ الآخِرِ (۱) [۱۲۸] كذاك مشروعيَّةُ الأذانِ عند المواقيْتِ بِلا نُكْرَانِ (۷)

<sup>(\*)</sup> في المطبوع «البيت» بدل «المقدس».

<sup>(</sup>۱) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٠)، و«مسلم» برقم (٥٢٥)، و«فتح الباري» (۱/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «المؤخات».

<sup>(</sup>٣) انظر «صحیح البخاري» برقم (٢٢٩٣)، و«صحیح مسلم» برقم (٢٥٢٩)، و«فتح الباري» (٢٦٣/٤) شرح حدیث رقم (١٩٦٨) و(٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٨٩٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر «مسند أبي عوانة» برقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>۷) انظر «فتح الباري» (۲/۹۹ ـ ۱۰۰) شرح حديث رقم (۲۰۶).

في رَمَ ضان دونـما نَكِـيـر(١)

فيهِمْ من الأنصار شخصٌ عُلِمَا (٢)

رابع كَانَ بَعْشهُ قَـدْ نُـقِـلا<sup>(٣)</sup>

ما فيهمو يُذكرُ أنصاريُّ(٤)

مُعْتَرِضاً لِغِيرِ أهل مكةِ(٥)

[١٦٣] وفيه بَعْثُ حمزة للعِير

[١٦٤] وهم ثلاثون مهاجرون ما

[١٦٥] ثم عبيدة بشوال إلى

[١٦٦] ستون كلُّهمْ مهاجِريُّ

[١٦٧] وبَعْثُ سعدٍ كان في ذي القعدةِ

[١٦٨] ومَعَهُ عشرونَ رَاجِلاً وهُمْ

[١٦٩] وآخرون ذي السرايا ذكروا

فيما رُوِي مهاجِرونَ كلُّهُمْ (٦) ثانِيَ عام ذا لدَيْهِمْ يُؤثَرُ(٧)

※ ※ ※

انظر «الطبقات» لابن سعد (٦/٢). (1)

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٧٦)، و«الطبقات» (٢/ ٦) وعندهما اختلاف في (٣) تاريخ بعث السرية.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

انظر «الطبقات» (٧/٧). (0)

انظر المصدر السابق. (٦)

سيأتي ذلك في السنة الثانية من الهجرة. (v)



حمزة فيها صاحب اللّواء (۱) وكان هذا الأمن في شهر صفر (۲) غزا بُواط وَهْ وَ مَوْضِعٌ يلي (۳) معترضاً عيْر قريش طلبا (٤) يَكُنْ بها حَرْبٌ ولَمْ يَلقَ أَلَمْ (٥) أي في جُمَادَى غَزْوة العُشَيْرَهُ (١) في بي مدلج ثم رَجَعًا (٧) في مدلج ثم رَجَعًا (٧) كرزٌ على سَرْحِهُمُو فسارا (٨)

[۱۷۷] فيها وقُوعُ غَزْوةِ الأبواءِ [۱۷۷] فوادَعَتْهُ ضَمْرة بدون شَر [۱۷۲] وكان في شَهْرِ ربيع الأولِ [۱۷۳] رَضْوَى بَنَحْوِ مائتَيْنِ راكبا [۱۷۵] وكان مَعْ سعدٍ لواؤه ولم [۱۷۵] وبَعد ذا بمُدَةٍ يسيرهْ [۱۷۷] مَعْ حمزة لواؤهُ وَوَادَعَا [۱۷۷] وبليالِ بَعْدَها أغارا

<sup>(</sup>۱) انظر «سيرة ابن هشام» (٢/٣٠٢)، و«الطبقات» (٢/٧)، و «زاد المعاد» (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢١٠)، و«الطبقات» (٢/ ٨).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٦١)، و «الطبقات» (١/ ٨)، و «الفصول في سيرة الرسول ﷺ لابن كثير ص ٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۸) انظر «الطبقات» (۹/۲).

[۱۷۸] يطلبه الرسول حتى وصلا بَـدْرًا فَ الرهـ [۱۷۸] وَسُمِّيَتْ غزوة بَدْرِ الأُولى لِمَا سـ [۱۷۸] وبَعْدَها بَعْثُ ابن جحشٍ ومَعَهُ من الم [۱۸۸] وكان قتلُ عمرو بنِ الحضرمي فيها و [۱۸۸] وكان قتلُ عمرو بنِ الحضرمي فاستَعْدُ المرا] وكان قتلُ عمرو بنِ الحضرمي المستَعْدُ المرا] لآيَةِ الـجَـوابِ عن سـؤالِ أئـمَّةِ [۱۸۳] في الأشهرِ الحُرُمُ وكانت سَبَبًا للبطش [۱۸۸] وبَعْدَ ذَا القِبلةُ حُوِّلَتْ إلى كَـعْبَةِ [۱۸۵] بذلك الأمْرُ مِنَ اللَّهِ الصَّمَدُ يوم الثَّ [۱۸۸] واعْتَرَضَتْ فِي ذَلِكَ اليهودُ سَفَاهَ

بَـدْرًا فَـفَـاتَـهُ فَـكَـرَّ مُـقـبِـلا(۱) لِمَا سيأتي فافهم المنقولا(۲) من المهاجرين ضِعْف الأربعه(۲) فيها وأخْذُ عِيرهِ في المغنم (٤) فاسْتَعْظَمَ النبيُّ ذا وهُو السَّبَبُ(٥) أئمَّةِ الكُفْرِ عَـنِ القِـتَـالِ(٢) للبطشة الكُبْرَى كماجاء النَّبا(٧) كَعْبَةِ إبراهيْم حيثُ نزلا(٨) يوم الثلاثا نِصف شعبانٍ وَرَدْ(٩) سَفَاهَةً فليرغَم الحَسُودُ(١٠)

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام (١/٤٦٣)، و«الطبقات» (١/٩) إلا أن في الطبقات أنهم كانوا اثنى عشر رجلاً.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

ر») في المطبوع «وذاك» بدل «وكان».

<sup>(</sup>٥) انظر «تاريخ الطبري» (٢/ ٢٩٩)، و«جوامع السيرة» لابن حزم ص ٧٩ ـ ٨٠ و «الفصول» ص ٨٨ ـ ٨٩، وتفسير آية (٢١٧) من سورة البقرة من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) انظر «الطبقات» (۲/ ۱۱).

<sup>(</sup>۸) انظر «تاریخ خلیفة» ص ۲۶، و «الطبقات» (۱/۲٤۲).

<sup>(</sup>٩) على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره مع كونه رجَّحَ خلافه في «شرح صحيح مسلم» «فتح الباري» (١/ ١٢٠) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير آية (١٤٢) من سورة البقرة من تفسير ابن كثير.

هُـمُ الأذَّلونَ وأُمَّـةُ الغضبُ<sup>(١)</sup> [١٨٨] مَعْ عِلْمِهِمْ وَلَيسَ مِنْهُمْ بِعَجَبْ أي رمضان مَا بِهِ إيهامُ (٢) [١٨٩] كَذَاكَ فيه فُرضَ الصِّيامُ [١٩٠] وقَبْلَهُ المفروضُ عاشُورَاءُ فصار بعده لِمَنْ يساءُ شرعيَّة الصلاةِ للعِيْد ادْرِ<sup>(٣)</sup> [١٩١] وبعده فَرْضُ زكاةِ الفطر قرينة الصلاة فافْهَمْ تُصِب(٤) [١٩٢] والفرض للزكاة ذاتِ النصب وهْيَ التي الاعْدَا بِهَا اسْتَكانت(٥) [١٩٣] وبعدها غَزْوةُ بدرٍ كانتْ يومَ اللزام والتِقا الجمعان(٦) [١٩٤] أعنى بذاك غزوة الفرقان رَبُّ السَّمَا والأرضِ من آل الصنم (٧) [١٩٥] والبطشة الكبرى التي بها انتَقَمْ قدومَ عيرٍ لقُرِيشِ فَدَعَا (^) [١٩٦] وذاك أنَّ المصطفى قَدْ سَمِعًا من رمضان ثم في الأموال (٩) [١٩٧] إليهمو وقد مضت ليالي أرسل ضَمْضَمًا قريشاً مُخْبِرا(١٠) [١٩٨] كانَ أبو سفيان لمَّا أُخْبِرَا جَـلَّ ولا دَفع لـما قَـضَاهُ [١٩٩] لأيِّ أمرِ قد قضاه اللَّهُ إذ شاء قَطْعَ دابِر الفسادِ [٢٠٠] فالتَقَيا مِنْ غيْرِ مَا مِيعادِ

انظر تفسير آية (٧) من سورة الفاتحة من تفسير ابن كثير. (1)

انظر «تاريخ الطبري» (٢/ ٣٠٤)، و «ومجموع الفتاوى» (١١٦/٧)، و «زاد المعاد» (٢) .(٣ · /٢)

انظر «تاريخ الطبري» (٢/ ٣٠٥)، و«الطبقات» (١/ ٢١٣ \_ ٢١٤). (٣)

انظر «الطبقات» (١/ ٢١٣ \_ ٢١٤). (٤)

انظر «الطبقات» (۲/ ۱۱). (0)

انظر «مسند أحمد» (٥/ ٣٢٤). (7)

<sup>(</sup>v) أي عبدة الأصنام.

انظر «صحيح مسلم» برقم (١٩٠١).  $(\lambda)$ 

أي وفي هذه الأمول وهي عير قريش. (٩)

<sup>(</sup>۱۰) انظر «سيرة ابن هشام» (١/٤٦٧ \_ ٤٦٨).

فوق الثلاثِ مَائةٍ بِضع عَشْر (۱) ودون ألفٍ صَحَّ في الروايةِ (۲) في قِلَةٍ أعداءَهُ اللئاما (۳) قي قِلَة أعداءَهُ اللئاما (۳) قِلَة ضدّة برأي العين (٤) صَحْبَ الرسولِ ضِعْفَهُم فوهنوا من رمضان فَادْرِهِ مِمَّن أثر (۱) واصطدما في المعرك الخصمانِ واصطدما في المعرك الخصمانِ الى المُهَيمِنِ المجيبِ من دعا (۷) فَلَمْ يفدْ حزبَ اللَّعِينِ العددُ (۸) فَلَمْ يفدْ حزبَ اللَّعِينِ العددُ (۸) كما قضى الرحمٰنُ ذاك في الزُّبُر (۹) وقال مَا أنا لكم بحار (۱۰) قد قُتِلوا وأسروا سبعينا (۱۱)

[۲۰۱] وَكَانَ مَنْ مَعَ الرَسولِ قَدْ نَصَرْ [۲۰۲] والمشركون فوق تسعُمَائة [۲۰۳] وقد رأى الرسولُ حين ناما [۲۰۲] وقد رأى كلٌّ مِنَ الخَصْمَيْنِ [۲۰۵] وقد أى كلٌّ مِنَ الخَصْمَيْنِ [۲۰۵] وحالة اللقا قريشٌ عَايَنُوا [۲۰۸] وكانَ ذَاكَ يوم سبعة عشر (٥) [۲۰۷] وحينما تقابل الصَّفَّانِ [۲۰۷] ورفع الرسولُ كَفَّي الدعا [۲۰۸] ورفع الرسولُ كَفَّي الدعا [۲۰۸] وانْهَزَمَ الجمعُ وَوَلُوا الدُّبُرُ [۲۱۸] ونكصَ الشيطانُ للفرار

[٢١٢] فانكَشَفَ الغبارُ عن سبعينا

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «مسند أحمد» (٢/ ١٩٣)، و«الجامع الصحيح» (٣/ ٢٨٤) لشيخنا الوادعي كللله.

<sup>(</sup>٣) انظر عددهم في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط «سابع عشر» بدل «سبعة عشر».

<sup>(</sup>٦) انظر «تاريخ الطبري» (۲/ ٤١٩)، و«الطبقات» (۲/ ١١).

<sup>(</sup>٧) انظر «مسند أحمد» (٢/ ٦٤)، و«الجامع الصحيح» (٣/ ٢٨٩) لشيخنا الوادعي كلله، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>A) انظر «صحيح مسلم» (١٧٦٣) وتفسير آية (٩ ـ ١١) سورة الأنفال من تفسير ابن

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير آية (٤٤ ـ ٦) سورة القمر من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>١٠) انظر «تفسير الطبري» (١٣/ ٥٧٨) بتحقيق شاكر.

<sup>(</sup>۱۱) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۷۲۳).

ووقف النّبي مُبَكّتًا لهم (۱) فهل وجدتم ما وُعِدْتم حقّا (۲) لكان قول نَعَم الجوابُ (۳) في كلّ باغ في جزاؤه كَذَا في حَشَرةٌ مَعْ أُربعه لا أُزْيَدا (٤) وهي على تَفْصِيلِ ذاك اشتملَتُ (٥) والخُمْس تبياناً مزيح الغَمَم (٢) قطعاً بصدقِ صاحبِ الرسالة في فضل مَن غزوة بدرٍ شهدا (٨) في حُسّدِ وانكَمَت الشقاق في حُسّدِ وانكَمَت الشقاق بني سُلَيْمٍ شم عَادَ قَافِلا (٩) بني سُلَيْمٍ شم عَادَ قَافِلا (٩) ماءٍ لَهُم فَلَمْ يجدْ مُقاتِلا (١) ماءٍ لَهُم فَلَمْ يجدْ مُقاتِلا (١)

[۲۱۳] وَقُلْونوا بِبِئْرِ بَلْدٍ كلُّهمْ [۲۱۶] أَنْ قد وجدناما وُعِدْنا حقّا [۲۱۰] وسَمِعُوا القولَ ولو أجا بوا [۲۱۰] وقد مضتْ سُنَّةُ ذِي العرشِ بذا [۲۱۰] وقد مضتْ سُنَّةُ ذِي العرشِ بذا [۲۱۰] ومن صحابةِ النَّبِيِّ استُشْهِدا [۲۱۸] وسورةُ الأنفالِ فيها أُنزلتْ [۲۱۸] وسورةُ الأنفالِ فيها أُنزلتْ [۲۱۸] وبينت تفصيل قَسْمِ المغْنَمِ [۲۲۰] وعُوْتِبَ الرَّسُولُ في أُخْذِ الفدا [۲۲۰] وكان في ذا أوضحُ الدلالة [۲۲۲] وكان في ذا أوضحُ الدلالة [۲۲۲] وكان بعد منا الوحي صريحاً وردا [۲۲۲] وبعدَها قد نَجَمَ النفاقُ [۲۲۲] بعد مُقامِهِ ثلاثةً على [۲۲۲] بعد مُقامِهِ ثلاثةً على

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» (۳۹۷٦)، و«صحيح مسلم» برقم (۲۸۷۵).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» للألوسي.

<sup>(</sup>٤) انظر استشهاد عمير بن الحمام ﷺ في «صحيح مسلم» برقم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر سورة الأنفال وآية (١٢٣) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٦) انظر «مسند أحمد» (٣٢٤/٥)، و«الصحيح المسند من أسباب النزول» لشيخنا الوادعي كلله ص ١١٠ ـ ١١١ و «صحيح مسلم» برقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) انظر «صحيح مسلم» برقم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٩) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣١٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.

[٢٢٦] وبعد ذاك غزوةُ السَّويق في ذي الحجة افْهَمْهُ بلا تَوَقُّفِ(١)

[٢٢٧] وكان طالباً أبا سفيان ثُمْ لَم يُدْرِكُوهُ إِذْ فِرَاراً فاتَهُمْ (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٢ و «الطبقات» (٢/ ٢٧)، و «الفصول» ص ١٠٦، و «المواهب اللدنية» (١٠ ٣٨٢ ـ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.



[۲۲۸] في صدرها غزوتُهُ لذي أمَر [۲۲۹] ثم غزا بعد لِنَحْوِ الفُرُعِ (۲) [۲۳۰] ثم غزا بعد لِنَحْوِ الفُرُعِ (۲۳۰] وَكَانَ غَزْوَة إلى اليهود [۲۳۰] لكنَّهُ أطلَقَهُمْ لمَّا اعْتَرَضْ [۲۳۲] لأنه له ادَّعاهم أوْليا [۲۳۳] وأُنزلتْ في ذاكَ أيُّ واعظه [۲۳۳] وفي جمادى بَعَثَ النَّبِيْ إلى

وعَادَ مِنْ بعد مُقَامِهِ صَفَرْ (۱)
آخر أوَّلِ الربيعين فع (۲)
من قَيْنُقَاعٍ أُمَّة الجُحُودِ (۳)
في أمْرِهم ابنُ سلولٍ ذو المرض (٤)
أما عبادةُ فَمِنهُمْ بَرِيا (٥)
في رابع الطوال من أقوى عظه (٢)
عيرِ قريشٍ وعليها حَصَلا (٧)

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «القُرع» بالقاف والتصويب من كتب «المغازي والسير».

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٢٢، و«الطبقات» (٢/ ٣٥)، و «جوامع السيرة» ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤، و«السيرة» لابن هشام (١/ ٩٥٥ ـ ٥٩٥)، و«الطبقات» (٢/ ٢٦ ـ ٢٧)، و«جوامع السيرة» ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير آية (٥١ - ٥٣) المائدة من تفسير ابن جرير وابن كثير وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) انظر «السيرة» لابن هشام (١/ ٥٩٧)، و«الطبقات» (٢/ ٣٦).

[٢٣٥] وكان في البَعْثِ الأُميرُ زيدا فَغَنِمُوها لمْ يُلاقوا كَيْدَا<sup>(١)</sup> أذاقَهُ الأنصارُ حَدَّ المشرفِ(٢) [٢٣٦] وكَانَ فيها قتلُ ابْنِ الأشرفِ للمسلمينَ الحسنيين اجتمعا(٣) [٢٣٧] وبعد ذَاكَ أُحدٌ قدْ وَقَعَا [٢٣٨] فأولاً للانتصار حازوا وبــشــهـادة أخــيــراً فــازوا [٢٣٩] سبعون منهم أُكرمُوا واللَّهُ لا يضيعُ أَجْرَ المحسنين عملا(٤) [٢٤٠] ونِيْلَ فيه من رَسُولِ اللَّه مَا يَكُفيكَ أُسْوَةً أيا مَنْ فهما<sup>(٥)</sup> لِيُعْظِمَ اللَّهُ جزا مَا عَمِلُوا(٦) [٢٤١] وآخرونَ بالجراحاتِ ابْتُلوا [٢٤٢] وكالُّ ذا كانَ باذْنِ اللَّهِ لا غافلاً عنهم ولا بساه [٢٤٣] ولو يشا عَزَّ وجلَّ لانْتَصَرْ مِنْهُمْ ولم يَنَلْ ذوي الإيمانِ شَرّ وينغلم المرتاب مِمّن أمنا [٢٤٤] لكنَّهُ أراد أنْ يَـمْتَحِنَا [٢٤٥] ثم تَكُونُ بعد ذاكَ الدائره على الكفور اليوم أوْ في الآخِرَهْ والظَفَرُ الأعْلَى بالانْتِصَارِ [٢٤٦] ولأولى الإيمانِ عقبى الدار ضرورةً إذ غير ذا لا يُـمْـكِـنُ<sup>(٧)</sup> [٢٤٧] واثنين أو فوق بقبر دفِنُوا ودفنهم لم يُغْسَلوا بالنص صَحّ (^) [٢٤٨] ولم يَكنْ صَلَّى عَلَيْهِمْ في الأصح

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٠٣٧)، و«صحیح مسلم» برقم (١٨٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٠٨١) (٣٠٣٩)، و«صحیح مسلم» برقم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٧٨٩) و(١٧٩١).

<sup>(</sup>٦) انظر «السيرة» لابن هشام (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۷) انظر «المحلى» لابن حزم مسألة رقم (٥٦٢)، و«زاد المعاد» (٣/٣١٣)، و«تهذيب السنن» (٤/ ٢٩٥)، و«أحكام الجنائز» ص ٨٣.

<sup>(</sup>۸) انظر «مجموع الفتاوی» (۵۲۸/٥)، و «الأوسط» (۳٤٦/٥)، و «فتح الباري» شرح حدیث رقم (۱۳٤۷).

فانتدبوا إلى اللَّحُوقِ بالعدا<sup>(1)</sup> وعَادَ مَصْحُوباً بنعمةِ الصَّمَدُ<sup>(7)</sup> مـن آل عـمران مـبـيـنات ـما كان ـأي تسعٌ وخمسون [ولا]<sup>(۳)</sup> ذا الأمر في السبت بلا جدال

[۲٤٩] وقد دعا الرسولُ مَنْ قد شَهِدَا [۲٥٠] فسار حتى جاءَ حَمْراءَ الأسَدْ [۲٥١] وجاءَ في تفصيل ذا آيات [۲٥٢] من قوله \_ وإذ غَدَوْتَ من \_ إلى [۲٥٣] وكان يوم النصف من شوال

<sup>(</sup>۱) انظر «سيرة ابن إسحاق» ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (۱/ ٤٠٢)، و«عيون الأثر» (٢/ ٣٥)، و«الفصول» ص ١١٩ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوط وتم تصويبه من نسخة الفيفي ومعنى هذا البيت أن عدد الآيات من قوله تعالى ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ ٱللَّهُ لِلذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ. . ﴾ الآية تسعُ وخمسون آية من آية رقم (١٢١) إلى آية رقم (١٧٩) من سورة آل عمران.



[٢٥٤] فيها سَرِيَّةٌ إلى بني أَسَدْ [٢٥٥] فيها أبو سلمةٍ أميرا [٢٥٦] وكان في مُحَرَّمٍ ثم قضى [٢٥٧] ثم سرية الرَّجِيْع في صَفَرْ [٢٥٨] ثم سرية لِعَمْرِو الضمري [٢٥٨] ثم سرية لِعَمْرِو الضمري [٢٥٨] وبعدها سرية القراءِ [٢٦٠] فقُتِلوا بِغَدْرِ ذكوانٍ معاً [٢٦٠] وعدهم سبعون ثم قد ثَبَتْ

هم مائة من بعد خمسينَ فَقَد (۱) فاسْتَاق فيها مغنماً [كثيراً] (۲) بحرحه في أُحدٍ إذ نقضا بعد عدوِّ من هذيل قد غَدَرْ (۳) للفتكِ بابنِ حربٍ إنْ لمْ يخبر (٤) في صَفَرٍ أيضاً بلا مراء (٥) رغلٍ عصيةٍ عصاة أجمعا أنَّ النبيَّ بعد ذا شهراً قَنَتْ (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۲/۲۶ ـ ٤٧)، و «الأنساب» للبلاذري (١/ ٤٥١ ـ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط جعل نقطة للباء وثلاثاً «فوقها» للثاء فيأتي «كثيراً» و«كبيراً» وفي المطبوع «كبيراً».

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٨٦)، و«جوامع السيرة» ص ١٤٠ ـ ١٤٢، و«المواهب اللدنية» (١٤٠ ـ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «الطبقات» (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٨٩)، و«صحيح مسلم» برقم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

وذا بىكىلِّ نــازلِ افْـعَــلْ دونَ شَــكْ<sup>(٢)</sup> [۲٦٢] يدعو على [قاتِلهِمْ<sup>(١)</sup> ثم ترك] من بعدِ ذا برمنِ يسيرِ (٣) [٢٦٣] وكان إجلاءُ بني النضير واللَّهُ بالنَّهُ السَّرُوا أَدْرَى [٢٦٤] لمَّا أرادوا بالرسول مكرا أَنْ قُمْ وَصَبِّحْ بالجيوش من غدر(١) [٢٦٥] أتاه جبريل سريعاً بالخبر حُكْمِهُ فكان ذلك الحكم الجلا<sup>(ه)</sup> [٢٦٦] حَاصَرَهم ستاً فأُنِزلوا على كذا لحكم كلِّ فَيْءٍ فَصَّلَتْ (٦) [٢٦٧] وسورة الحشر بذاك نزلت وجاء في الخمور تحريمٌ جليٌ<sup>(٧)</sup> [٢٦٨] وَذَاكَ في شَهْرِ ربيع الأوَّلِ وسُمِّيَتْ ذاتَ الرقاع فاعقل(٨) [٢٦٩] ثم إلى غَطَفَانَ غزَوةٌ تَلي بالمصطفى فتكاً فَخَابَ ما أراد (٩) [۲۷۰] وكان فيها قصة (\*) الذي أراد صَحْبِ النَّبِيْ دَمًّا وَفا بالحَلِفِ(١٠) [٢٧١] وقصة الحالف أن يهريق فيْ

<sup>(</sup>۱) في المخطوط «قانتهم» بدل «قاتلهم».

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٨٩)، و«صحيح مسلم» برقم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) وذُكِرَ لهذه الغزوة سببان انظر لذلك «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣، و«الطبقات» (٢/ ٥٣)، و«الفصول» ص ١٢٦ ـ ١٢٨، و«مصنف عبد الرزاق» (٥/ ٣٦٨ ـ ٣٦١). و«نثر الجواهر المضية» ص ١٢٨ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم.

<sup>(</sup>٥) انظر «مصنف عبد الرزاق» (٥/ ٣٦١ ـ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحیح مسلم» برقم (٣٠٣١)، و«الصحیح المسند من أسباب النزول» ص ٢٤٠ ـ ٢٤٣ لشیخنا الوادعي کله.

<sup>(</sup>٧) انظر «جوامع السيرة» ص ١٤٤، و«السيرة» لابن كثير (٢/ ٨٠).

 <sup>(</sup>٨) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٨٧، و«صحيح البخاري» برقم (٤١٢٨)،
 و«مسلم» برقم (١٨١٦).

<sup>(\*)</sup> في المخطوط «وجاء فيها غزوة» بدل «وجاء فيها قصة».

<sup>(</sup>٩) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٩١ و«الطبقات» (٢/٥٥).

<sup>(</sup>١٠) ذكر ذلك البخاري معلقاً في صحيحه (١/ ٥٢) كتاب الوضوء باب رقم (٣٤) وانظر «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩٢).

وهو يصلي مَع نزفِ بالدَّمِ (۱) من النَّبيْ وَرُدَّ والقيمة له (۲) وفيه إشكالٌ مع المنقولا (۳) وقال آخرون بعد خيبرِ (۱) وقال آخرون بعد خيبرِ (۱) وهو إمامُ ناقلي الأخبار (۵) ولاح في الأوَّل أن قد وَهما ووَفْدُهُ بعد انقضاءِ خيبر (۱) إسلامُه في خيبر استبانا (۷) إلى مشهده الخندق فيما نقلوا (۸) وكان الأحزاب وليست تُذكر (۹) ولا أولا تُعْلَمُ قطّ قبلها (۱۰)

في شهر شعبان بلا تردُّدِ (١١)

[۲۷۲] حيثُ رمى حَرَسَ النبي بأسْهُمِ
[۲۷۳] وجابرٌ قد باع فيها جَمَلَهُ
[۲۷۶] وذاك في أثنا جُمَادى الأُولى
[۲۷۵] على الذي رواه أهلُ السِّيرِ
[۲۷۸] منهم محمدٌ هو البخاري
[۲۷۷] وذا يرى أوجه مما قدما
[۲۷۷] برهاننا فيها شهودُ الأشعري
[۲۷۸] كذا أبو هريرة وكانا
[۲۸۸] كذلك ابنُ عُمَر وأولُ
[۲۸۸] كذ صلاة الخوف فيها ذكروا

(١) انظر المصدر السابق.

[٢٨٣] وكان فيها غزو بدر المَوْعِدِ

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح البخاري» برقم (۲۰۹۷)، و«صحیح مسلم» برقم (۱٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) كما سيأتى.

<sup>(</sup>٤) انظر الأقوال في «فتح الباري» (٧/ ٥٣٠ ـ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) كما بوب في صحيحه من كتاب المغازي باب (٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «فتح الباري» (٧/ ٥٣٠ ـ ٥٣٢).

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٦٦٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٩) انظر «فتح الباري» (٧/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١٠) انظر «السيرة النبوية» لابن كثير (٣/ ١٦٠) والبيت رقم (٣٢٦). والبيت رقم (٣٢٧) من هذه المنظومة.

<sup>(</sup>١١) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٩١ و«الطبقات» (٢/ ٥٥).

[٢٨٤] لكنْ أبو سفيانَ عنها اختلفا والجيش رُدَّ وبوعدٍ ما وفا

عن اليهود ليعي الخطابا

[٢٨٥] فيها ثمان قام ثم انقلبا بنعمةٍ من ربِّهِ ليشربا(١) [٢٨٦] وزيد فيها أخذ الكتابا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «الكفابا» وهو خطأ.



[٢٨٧] فيها غزا أثنا ربيع الأوَّلِ لِنَحْوِ دومة أضِف للجندلِ(١) [۲۸۸] ولَمْ يكنْ فيها قتالٌ ورَجَعْ [٢٨٩] وكان فيها غزوة الأحزاب [٢٩٠] أسبابها اليهود أُمَّة الغَضب [۲۹۱] يحثُّهم على القتالِ للنبي [۲۹۲] ونقضوا العَهْدَ الذي قد عقدوا [٢٩٣] بزعمهم للدِّين أن يستأصلوا برأي سلمانَ الصدوقِ المُتَّقى(V) [٢٩٤] فبادر النبي بحفر الخندق

من بعد شهر غانماً كذا وَقعْ (٢) في شهرِ شوالٍ بلا ارتياب(٣) إذ بعثوا إلى قريشٍ مَن ذَهَبُ (٤) وغـزوة مـع حـزبـه بـيــــرب(٥) مَعَ الرسولِ فاعْتَدُوا واتَّعَدُوا (٦) واللَّهُ لا يُهْمِلُ لكن يمْهِلُ

انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٩٢ و «الطبقات» (٢/ ٥٨ \_ ٥٩). (1)

انظر ما تقدم. (٢)

انظر «صحيح البخاري» (٧/ ٤٩٩) مع «فتح الباري» (٧/ ٥٠٠). (٣)

انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٣٩٢، و«الطبقات» (٢/ ٦٢ \_ ٦٣). (٤)

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

انظر المصدر السابق. (٦)

انظر «الطبقات» (۲/ ۱۲ \_ ۱۳)، و «صحيح البخاري» برقم (٤٠٩٨)، و «مسلم» برقم (v) .(١٨٠٥)

أظهرها اللَّهُ لأربابِ الرَّشَدُ<sup>(1)</sup> عَدُوُّهُمْ واشْتَدَّ إِذْ ذاك البلا<sup>(7)</sup> وعَظُمَ البِرْلْزَالُ للأمرِ الأَشَقِ وَعَظُمَ البِرْلْزَالُ للأمرِ الأَشَقِ وازداد كل مئومِنٍ إيمانا باللَّهِ وازداد التقيي يقينا ميقات حتفه فساقه القدر<sup>(7)</sup> فَكَانَ ضربة بها مَات الشقي<sup>(3)</sup> فَكَانَ ضربة بها مَات الشقي<sup>(3)</sup> والرمْحُ ألقي حين فَرَّ عكرمهُ<sup>(6)</sup> عشرين ثم جاء نصرُ الباري<sup>(7)</sup> عشرين ثم جاء نصرُ الباري<sup>(7)</sup> وكان في ذا لِنُعَيمٍ شَرَفُ<sup>(۷)</sup> كذا جنوداً لم تُرى صريحا<sup>(۸)</sup> كذا جنوداً لم تُرى صريحا<sup>(۸)</sup> ربَّ السما فعاجِلاً أُغيثا<sup>(۹)</sup> خيراً وقد أعناهم الزلزال

[۲۹۰] وكم بِحَفْرِهِ من الآياتِ قدْ [۲۹۰] وجاءهم من فوقهم وأسفلا [۲۹۷] وجاءهم من فوقهم وأسفلا [۲۹۷] وزاغتِ الأبصار واشتد القلق [۲۹۸] ونجم النفاقُ واستبانا [۲۹۸] وقد أساء الشاكُّ الظنونا [۲۹۰] واقتحم الخندق عمرٌ و إذ حَضَرْ [۳۰۰] نازَلَهُ عليٌّ دون الخندق المرّو إذ حَضَرْ [۳۰۲] وانقلبَتْ خيولُهُ مُنْهَزِمَه [۳۰۲] وكان قدر مُدَّةِ الحصارِ [۳۰۳] وكان تخاذل العِدَا واختلفوا [۳۰۳] وأرسل اللَّه عليهم ريحا [۳۰۰] وقد دعا النبيُّ مستغيثاً [۳۰۰] فردهم بالغيظ لم ينالوا [۳۰۰]

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٠١)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>۲) انظر «تاریخ الطبري» (۲/ ۵۷).

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤١٠ و «تاريخ الطبري» (٢/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق. (٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «الطبقات» (٢/ ٧٣) و «السيرة» لابن هشام (٣/ ٣١٠)، و «دلائل النبوة» (٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٧) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤١١ و «مصنف عبد الرزاق» (٥/ ٣٦٨ ـ ٣٦٩)، و «دلائل النبوة» (٣/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥).

 <sup>(</sup>٨) انظر تفسير آية (٩) من سورة الأحزاب من تفسير ابن كثير و"صحيح مسلم" برقم
 (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٧٤٢).

لأهْالِه إذ جاءه جبريال واللّه إنا لَمْ نَضَعْهُ اذهب إلى أيمانَهُمْ غدراً ولم يكترثوا<sup>(1)</sup> أن لا تَصَلُّوا العصر إلا فيهمو<sup>(1)</sup> ونزلوا من بعد خاسِئينا<sup>(1)</sup> بالقتل والسّبي ومالٍ يُغنَمُ (أ) بالقتل والسّبي ومالٍ يُغنَمُ (أ) منهم بِحُكْم اللَّه والمالُ قُسِمْ (آ) آي اعتبار لأولي الألباب ألى «قدير» جاء مستبينا (أ) إلى «قدير» جاء مستبينا (أ) كان النبيْ بنا له شهيدا (أ) بعد قريظة على التحقيق ((1))

[٣٠٨] هذا ولمّا انقلب الرسولُ [٣٠٩] فقال هل وضعتم السلاح لا [٣١٠] بني قريظة الذي قد نكثوا [٣١٨] فأذّن الرسولُ يا من أسلموا [٣١٨] حَاصَرَهُمْ خَمْساً تلي عشرينا [٣١٨] حَاصَرَهُمْ خَمْساً تلي عشرينا [٣١٨] لحكم سَعْدِ بنِ معاذٍ فيهمو [٣١٣] وكان قَدْ وَافَقَ ذا الحكم الجلي [٣١٥] فضُرِبَتْ أعناق كلِّ مُحْتَلِمْ [٣١٨] وأنزلت في ذا (٧) من الأحزابِ [٣١٨] من قوله «يا أيها الذين» [٣١٧] ممات سعدُ بعد ذا شهيدا [٣١٨] وكان قَتْلُ ابن أبي الحُقَيْقِ

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» (٤١١٧) و(٤١١٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر "صحیح البخاري" برقم (٤١١٩)، و"صحیح مسلم" برقم (۱۷۷۰)، و"فتح الباري" (۷/ ۵۱۹)، و"زاد المعاد" (۳/ ۱۳۱ \_ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام (٣/ ٣٢٦)، و«وتاريخ الطبري» (٢/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٢٢)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٢١)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) انظر «سنن أبي داود» برقم (٤٤٠٤)، و«مسند أحمد» (٦/٢٧٧)، و«الجامع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٣/ ٢٩٩) لشيخنا الوادعي كلله.

<sup>(</sup>V) في المطبوع «من أول» بدل «في ذا».

 <sup>(</sup>٨) انظر تفسير آية (٩ ـ ٢٧) من سورة الأحزاب من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٢٢)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٦٩).

<sup>(</sup>١٠) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤٣٠ و «صحيح البخاري» برقم (٤٠٤).

[٣٢٠] وقتله كان بأيدي الخزرج

[٣٢١] وكان بعد ذاك قتل خالدٍ

[٣٢٢] عبد الإله ابن أنيس قَتَلَهُ

[٣٢٣] ثم تزوَّجَ النبيْ بنتَ أبي

[٣٢٤] وقد تولى اللَّهُ عقدها كما

[٣٢٥] وأُنزلتْ فيها من الأحزاب

ليلاً ولم يكن له من مخرج(١)

ابنِ نُبيح الهذليّ الماردِ(٢)

فَفَازَ بالوَعْدِ الذي لا خُلْفَ لهْ(٣)

سفیان ثم بعدها بزینب(۱)

يُتلى بذي القعدة لا تَوَهُّمَا (٥)

آيٌ ومنها آية الحجاب (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر «مسند أحمد» (٣/ ٤٩٦)، و«مسند أبي يعلى» (٢٠ - ٢٠٠)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٤/ ٤١)، و«السنن» كذلك (٣/ ٢٥٦)، و«السلسلة الصحيحة» برقم (٢٩٨١) للألباني كَلَهُ.

 <sup>(</sup>۳) انظر المصدر السابق و«سيرة ابن هشام» (٤/ ٢٦٧)، و«الطبقات» (٢/ ٩١)،
 و«أنساب الأشراف» (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٨١ ـ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٤٢٨).



ا ومال إذ فرُّوا إلى عسفانا<sup>(۱)</sup>
ا ذكرت في البحث الذي تقدما<sup>(۲)</sup>
بعد بني قريظة فلتحصر<sup>(۳)</sup>
د وقيل صدر عام سابع ورد<sup>(٤)</sup>
ا فيها على سرح النبيْ فسارا<sup>(٥)</sup>
إذ ليس منه فارسُ بأسْرَع<sup>(۲)</sup>
ومنهمو بعضُ المتاع سُلِبا<sup>(۷)</sup>
وبعد في الجَمْع أتى الرسولُ<sup>(۸)</sup>

[٣٢٦] فيما غزا إلى بني لحيانا [٣٢٧] وهي التي صلى بها الخوف كما [٣٢٨] أوْلى جمادى بعد ستة أشهُرِ [٣٢٨] وكان فيها غزوةٌ لذي قَرَد [٣٣٨] وهي التي عُييْنة أغارا [٣٣٠] في إثْرِهم سَلَمَةُ ابْنُ الأكْوَعِ [٣٣٠] فاسْتنقَذَ السَّرْحَ وَفَرُّوا هربا [٣٣٣] من قبل أن تُدْرِكَهُ الخُيولُ

- (١) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤٣٤، و«الطبقات» (٢/ ٧٤ \_ ٢٧).
- (۲) في البيت رقم (۲۸۱) و(۲۸۲) وانظر «أمالي في السيرة النبوية» السؤال رقم (۵۳) مع تعليقي عليه.
- (٣) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤٣٤ و«سيرة ابن هشام» (٢/ ٧٨٢ ـ ٧٨٣)، و«الصحيح المسند من أسباب النزول» ص ٨٨ ـ ٩٠ لشيخنا الوادعي كلله.
  - (٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٨٠٦) و(١٨٠٧).
  - (٥) انظر المصدر السابق. (٦) انظر المصدر السابق.
    - (V) انظر المصدر السابق.
    - (٨) انظر المصدر السابق.

في شهر شعبانَ لدى المُحَقَّقِ(١) [٣٣٤] وبعدها غزا بَنِي المُصْطَلِقِ باقيهم وقُسموا في النصب(٢) [٣٣٥] وقُتِلَ المقتولُ منهم وسُبي وسببُ العِتْقِ لسبيهِمْ هِيَه (٣) [٣٣٦] ومنهمو زوج النبي جويريهُ قال لأصحاب الرسول الكُرما(٤) [٣٣٧] وقال فيْها ابن سَلولٍ بِئْسَمَا في شأنِهِ فأوضحت وفَصَّلَتْ (٥) [٣٣٨] وسورة المنافقينَ أُنزِلَتْ وأنزِلت فيه بدون شكِّ (٦) [٣٣٩] وجاء فيها عصبة بالإفكِ من سورةِ النورِ مفصَّلات (V) [٣٤٠] خمسٌ تلي عشراً من الآيات إلى «كريم» ساء الافتراءُ (^) [٣٤١] من قوله «إن الذين جاؤوا» كما هي البراء في الحَقيقه(٩) [٣٤٢] وبُرِّئت من ذَلِكَ الصِّدِّيقة في شأنها بإفكهم وصَرَّحوا(١٠) [٣٤٣] وضِرِب الحدّ الذين أفصحوا

- (۱) وانظر الخلاف ومناقشته في «السيرة» لابن إسحاق ص ٤٣٩ و «تاريخ خليفة والطبري» كما في «فتح الباري» (٧/ ٥٤٦)، و «الطبقات» (٢/ ٥٩/١)، و «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٧٥)، و «زاد المعاد» (٣/ ٥٦).
- (۲) انظر «صحیح البخاري» برقم (۲۰٤۱)، و«صحیح مسلم» برقم (۱۷۳۰) وشرح النووي (۲۱/ ۲۶٤)، و«فتح الباري» (۲/ ۱۳۲)، و«صحیح سنن أبي داود» (۷/ النووي (۱۰۱ ـ ۱۰۱) وحاشیة «صفة صلاة النبي ﷺ» ص ۲۵ ـ ۲۸ للألباني کله.
  - (٣) انظر «مسند أحمد» (٦/ ٢٧٧).
  - (٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٩٠٠)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٧٧٢).
    - (٥) انظر تفسير سورة «المنافقون» من تفسير ابن كثير.
      - (٦) انظر ما سيأتي.
  - (٧) انظر لتحرير عدد هذه الآيات «فتح الباري» (٨/ ٦١٢) شرح حديث رقم (٤٧٥٠).
    - (٨) انظر المصدر السابق.
    - (٩) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٧٥٠)، و«صحیح مسلم» برقم (۲۷۷٠).
    - (۱۰) انظر «سنن البيهقي الكبرى» (۸/ ۲٥۱)، و «تفسير ابن كثير» (۱۹۸/۱۰).

به ذه الآي مِنَ السقرآنِ (۱) في شهر ذي القعدة من غير مرا (۲) وكان فيها بيعة الرضوانِ (۳) لمَّا النَّبِيُ أَرْسَلَ عثمان ذُكِرُ (٤) لمَّا النَّبِيُ أَرْسَلَ عثمان ذُكِرُ (٤) للبيعة الصحب (\*\*) فَكُلُّ انْتَدَبُ (٥) من المئين فالجميعُ بايعوا (۲) عشر سنين وهو فَتَحُ ماخَفِي (۷) من قابِلِ وأنْ يردَّ من يفرُ (۸) من قابِلِ وأنْ يردَّ من يفرُ (۸) ينفِرُ لا ردَّ لَهُ عليْ هِمُ (۹) يَنْ نِرُ اللهُ عليْ هِمُ (۹) يَنْ نُرْ وللنبيْ خزاعة تلا (۱۰) بَكُرٌ وللنبيْ خزاعة تلا (۱۰)

[٣٤٧] والرافضي يكفُرُ حتى الآن [٣٤٥] وخرج الرسولُ كي يعتمرا [٣٤٧] وصده قريش بالعدوان [٣٤٧] وكانَ من أسبابها فيما أُثِرْ [٣٤٨] أن قريشاً قتلوه فَنَدَبْ [٣٤٨] لها وهم من بعد ألفٍ أربعُ [٣٤٩] لها وهم من بعد ألفٍ أربعُ [٣٥٠] وانعقد الصلحُ بوضع الحربِ فيْ [٣٥٠] منهم إليه والذي إليهِمْ [٣٥٢] ومن يشاً في أحَدِ العقدَيْنِ

[٣٥٤] فَكَانَ في عَقْدِ قريشِ دخلا

<sup>(</sup>١) انظر «الانتصار» لشيخنا ربيع بن هادي المدخلي وفقه المولى.

<sup>(</sup>٢) انظر «أمالي في السيرة النبوية» الجواب عن السؤال رقم (٥٤) بتعليقي.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٨٢)، و«صحيح مسلم» (١٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر «مسند أحمد» (٤/ ٤٢٤ \_ ٤٢٥)، و«السيرة» لابن هشام (٢/ ٨١١).

<sup>(\*)</sup> في المخطوط «النبي» بدل «الصحب».

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٦٩)، و«صحيح مسلم» برقم (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٥٤).

<sup>(</sup>۷) انظر «السيرة» لابن هشام (۳/ ٤٤٠ ـ ٤٤١).

<sup>(</sup>A) lidit ("السيرة") لابن هشام (<math>7/4")، e(مسند أحمد" (6/67").

 <sup>(</sup>٩) انظر «صحیح البخاري» برقم (٢٧٣١)، و«المغني» لابن قدامة (٣/ ١٦١ ـ ١٦٢)،
 و«الأُم» للشافعي (٥/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>١٠) انظر «سيرة ابن هشام» (٣/ ٣٠٨)، و«مسند أحمد» (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق.

هديًا مع التحليقِ حيثُ أُحْصِرَا<sup>(١)</sup> [٣٥٥] وخَتَمَ الكتاب ثم نحرا واللُّهُ والرسولُ منهم أعلمُ (٢) [٣٥٦] واشتد ذا على الذين أسلموا قد نزلت في شأن ذاك فاتلُها<sup>(٣)</sup> [٣٥٧] وسورة الفتح المبين كلُّها جميع أهل بيعة الرضوان(٤) [٣٥٨] وحرَّم اللَّه على النيران إذْ لَمْ يبايع مَعَهُمْ بل اعتزل(٥) [٣٥٩] ومنهم اسْتُثْنِيَ صاحب الجَمل في هجرة النساء بالتبيان(٦) [٣٦٠] ونزلت آياتُ الامتحان لمشرك مع صدق إيمانٍ بدا(٧) [٣٦١] ولا يَــحِــلُّ ردُّهُــنَّ أبــداً في أربعين قاصداً ذا القصة (^) [٣٦٢] فيها سريةُ أبى عبيْدَةِ ثلاث مرات النَّبيُّ باعِثُه (٩) [٣٦٣] وبَعْثُ زيدٍ وَهُو ابن حارثه

فرجعوا بمغنم عظيم (١٠)

أُولى جمادى كان دُون مريّة (١١)

[٣٦٤] أولها إلى بنى سليم

[٣٦٥] وثانياً إلى بنى تعلبة

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (۲۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣١٨٢)، و"صحيح مسلم" برقم (١٧٨٥)، و"الصحيح المسند من أسباب النزول" لشيخنا علامة اليمن ومحدثها الوادعي كلله ص ٢١٠ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٧١١)، و«كشف المشكل» لابن الجوزي (٥٨/٤).

<sup>(</sup>V) انظر «المغنى» لابن قدامة (٣/ ١٦١ \_ ١٦٢).

<sup>(</sup>۸) انظر «الطبقات» (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>۹) انظر «الطبقات» (۲/ ۸۳).

<sup>(</sup>١٠) انظر «الطبقات» (٢/ ٨٤)، و «أنساب الأشراف» (١/ ٥٥٥)، و «المواهب اللدنية» (١/ ٤٧٨)، و «نثر الجواهر المضيَّة» ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق.

وابن حذافة لكسرى فارس(١٠)

عير أبي العاص بذا الشهر انجلي<sup>(١)</sup> [٣٦٦] وغنموا فيها وثالثاً إلى زینب ثم رُدَّ مَعْ تجارته (۲) [٣٦٧] وقد أجاره النبئ لابنته مما مضى دون ذهُولٍ عنه هُ(٣) [٣٦٨] وذاك قبل الصلح فاعلمنْهُ لِدَومةِ الجندلِ ثم أسلموا(٤) [٣٦٩] كذا سرية ابن عوف تُعْلَمُ قد حاربوا اللَّه ومن قد أرسلا<sup>(ه)</sup> [٣٧٠] ثم حديث العُرنيين الأولى وقتلوا الراعي وسِيقَ النعمُ (٦) [٣٧١] وكفروا من بعدما قد أسلموا [٣٧٢] فأُدْرِكُوا فَصُلِبوا وقُتّلوا وقُطِّعَتْ أيديْهِمْ والأرجلُ (٧) كماحكاه الشافعيُّ وارتضى(^) [٣٧٣] والحج فيها عند قوم فُرضا إلى الملوكِ في سبيل الدعوة (٩) [٣٧٤] وأرسلَ الرسولُ في ذي الحجَّةِ

[٣٧٥] وحاطبٌ مِنْهُمْ إلى المقوقس

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۲/ ۸۳)، و «أنساب الأشراف» (۱/ ٤٥٥)، و «البداية والنهاية» (۳/ ۳۳ \_ ۳۳۴ \_ ۳۳۴)، و «الروض الأنف» (۳/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٩٣، و«الطبقات» (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٩٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۸) انظر «المجموع» للنووي (۷/ ۸۲)، و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۳/ ۳۵۰)، و«زاد المعاد» (۲/ ۱۰۱ ـ ۱۰۲)، و«البداية والنهاية» (٥/ ۱۲۳)، و«فتح الباري» (۳/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٩) كما سيأتى.

<sup>(</sup>۱۰) انظر «الطبقات» (۲۱/۱)، و«سيرة ابن هشام» (۱/۲٤۷)، و«الاكتفاء» (۲/۳۹۳)، و«صحيح البخاري» برقم (٤٤٢٤)، و«تاريخ الطبري» (۲/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵).

[٣٧٦] وهبٌ لحارثٍ هُوَ الغسَّاني ودحيةُ لقيصر النصراني(١)

[٣٧٧] لهودة سليط أعني العامري وللنجاشي عمرو وهو الضمري(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳)، و«الروض الأنف» (٤/ ٢٥٠)، و«إعلام السائلين» لابن طولون ص ٩٢ ـ ٩٦، و«صحيح البخاري» برقم (٢٩٤٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٧٤)، و«جوامع السيرة» لأبي محمد بن حزم ص ٢٥ و«زاد المعاد» (١/ ١٢٠).



عند البخاريِّ وللأول رَدُ<sup>(1)</sup>
كما له فتحاً قريباً فسرا<sup>(۲)</sup>
من المبايعينَ في الرِّضوانِ<sup>(۳)</sup>
أُعطِي سهمَهُ وفي الأُجْرِ يُعَد<sup>(٤)</sup>
أموالُهُمْ بالقهر ثم قُسِمَتْ<sup>(٥)</sup>
وكلُّ سَهْمٍ مائة فليفهَمِ<sup>(۲)</sup>
ثلاثةٍ والراجل السَّهم انحلا<sup>(۷)</sup>
فيها ابن إسحاق الذي قد أُجْمِلا<sup>(۸)</sup>
لكن بإذن الشاهِدينَ فاعْتَمِدُ<sup>(۹)</sup>

[٣٧٨] في صدرها غَزْوَتهُ لذي قَرَد [٣٧٩] وبعدها غزوته لخيبرا [٣٨٩] وما تَخلَّفْ عنه من إنسانِ [٣٨١] إلا ابنُ عبد اللَّه جابرٌ وقد [٣٨٢] وفُتِحَتْ حصونها وغِنِمَتْ [٣٨٣] على ثلاثينَ وستة أسْهُم [٣٨٣] فقسم النصف لفارس على [٣٨٨] وذاك بعد الخُمْسِ ثم فصَّلا [٣٨٥] وأسْهَمَ النَّبيْ لِبَعْضِ ما شَهِدْ

 <sup>(</sup>۱) انظر البیت رقم (۳۲۹) و «صحیح البخاري» برقم (۱۹۱۶)، و «فتح الباري» (۷/ ۵۸۵).

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» (٦/ ٢٩٠) مع الفتح.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢١٠) و(٤٢٠٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) انظر «سنن أبي داود» برقم (٣٠١٠)، و«الجامع الصحيح» لَشيخنا كَتَلَثُهُ (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>V) في المخطوط «انجلا».

<sup>(</sup>٨) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٤٨٧ ـ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٣٦)، و«مسلم» برقم (٢٥٠٢).

كالوفدِ والعدَّةِ فافهم تُصِب(١) [٣٨٧] والنصفَ قد أعَدَّ للنوائب شطرٍ وإن شافَعَلَيهِمُ الجلا(٢) [٣٨٨] وعَامَلَ النبيُّ أَهْلَها على أعني به الإنسية افْهَمْ وأثر (٣) [٣٨٩] وحرِّمت فيها لحوم الحُمُر [٣٩٠] وأُطْعِمَ السُّمَّ رسولُ اللَّهِ في شاةٍ بإذنِ اللَّهِ منه قدْ كُفِي (٤) ومَنْ مَعَهْ مِنْهُمُ وفدُ الأشعري(٥) [٣٩١] وكان بعدها قُدُومُ جعفرِ وهِسيَ أُمُ كلِّ من قدْ آمنا(٦) [٣٩٢] وفي رجوع بصفية بنا وفتحه وقَسْمُ مغنم جرى(٧) [٣٩٣] وفيه أيضاً حصرُهُ وادي القرى عامَلَ أهلَ خيبر وحيْنَما(^) [٣٩٤] وعامل اليهود فيه مِثْلَمَا صلحاً بجزْيةٍ كذا قد نقلوا<sup>(٩)</sup> [٣٩٥] جاء النبا يهود تيما بذلوا تاسعِ عامِ شُرِعتْ [فليعرَفِ](١٠) [٣٩٦] وفيه إشكالٌ إذا الجزية في عـلـى رسـولِـهِ ومـصـطـفـاه(١١) [٣٩٧] وفَــدَكٌ مــمــا أفــاء الـــلّـــه إلى فَرارة وللله الموق (١٣) [٣٩٨] [كذابها]<sup>(١٢)</sup> سرية الصِّدِّيقِ

<sup>(</sup>۱) انظر «سنن أبي داود» برقم (٣٠١٠) وقد تقدم قريباً.

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٤٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٥٥٢٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١٩٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٤٧٤)، و«صحيح مسلم» برقم (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٣٦)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٠١)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>۷) انظر «المغازي» ( $^{(Y)}$  للواقدي.

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق. (٩) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع «فلتعرف» وانظر أحداث السنة التاسعة للهجرة.

<sup>(</sup>۱۱) انظر «السيرة» لابن هشام (۲/ ۸٤٤)، و «الاكتفاء» (۲/ ۱۹۲)، و «الفصول» ص

<sup>(</sup>١٢) في المخطوط «فيها روى» بدل «كذابها».

<sup>(</sup>۱۳) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۷۵۵).

سريَّة لابن رواحة خذا (۱)
وأُخِذُوا أَخَذِ العزيز القادر (۲)
فيها أسامةُ الذي قد هللا (۳)
فعاد غانماً بلا كابَه (٤)
مَنْ مَعَهُ دخولَ نارٍ سجرا (٥)
طَاعَةٌ في معصيةِ اللَّه الصَّمَدُ (٢)
كما مضى العقدُ بِلا مراء (٧)
ميمونة وهو حلالٌ في الأصح (٨)
بني سُلَيْم وبها ردَّ على (٩)
الأوَّلُ عِنْدَ علماءِ النقد (١)

[۴۹۹] سرية إلى هوازن كذا [٤٠٠] إلى يسير (٢) بن رزام الغادر [٤٠٠] بَعْثُ إلى جهينة وقتلا [٤٠٤] كذا أبو حَدْرَدٍ نحو الغابة [٤٠٤] كذا أبو حَدْرَدٍ نحو الغابة [٤٠٤] كذا سرية الذي قَدْ أَمَرَ [٤٠٤] قال النّبِيْ في ذَاكَ ليس لِأَحَدْ [٤٠٤] وكان فيها عُمْرةُ القضاءِ [٤٠٤] وفي رُجُوْعِهِ الرسول قدَ نَكَحْ [٤٠٤] وبَعَثَ النّبي سريةً إلى

[٤٠٨] ابن الرَّبِيْع زينباً بالعَقْدِ

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۲/ ۱۱۰ ـ ۱۱۱)، و«عيون الأثر» (۲/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>۲) عند ابن سعد أسير بن زارم وعند غيره «يسير بن رزام» انظر «الطبقات» (۲/ ۸۸ ـ ۸۸)، و «عيون الأثر» (۲/ ۱۵۱ ـ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٦٩)، و«صحيح مسلم» برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «سيرة ابن هشام» (٤/ ٣٦٧ ـ ٣٦٩)، و «عيون الأثر» (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٧٢٥٧)، و«صحيح مسلم» برقم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) انظر الأبيات السابقة من البيت رقم ( $^{8}$ 1) إلى ( $^{8}$ 1).

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٤١١)، و«تنقيح التحقيق» (٢/ ٤٣٧)، و«زاد المعاد» (٣/ ٣٧٢)، و«نصب الراية» (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٩) انظر «الطبقات» (٢/ ١١٥ \_ ١١٦).

<sup>(</sup>١٠) انظر «زاد المعاد» (٥/ ١٣٣) ففيه مبحث مهم عن مسألة الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر.



[٤٠٩] أَسْلَمَ فيها عمرو ابن العاصِ مَعْ خالدٍ عثمانَ بن طلحه ووقع(١) إلى هوازن خف بالرشد(٢) قضاعة واستُشهدوا فاستبن (٣) غزوةُ مؤتةٍ فَحَقِّفَنْها(٤) وابنُ رواحة فَنِعْمَ الشهدا<sup>(ه)</sup> من قبلِ أن يجيىءَ مخبرٌ بهم (٦) خالِدِ سَيْفِ اللَّهِ غير مغمدِ(٧) ذاتِ السَّلاسِلِ هُنَا قد نُقلا<sup>(۸)</sup>

[٤١٠] بعثُ شجاع بنِ وهبِ الأَسَدِي [٤١١] وبعثُ كعبِ بنِ عميرِ لِبَني [٤١٢] وكان في أُولى جمادي منها [٤١٣] وزيدٌ مَعْ جعفرِ فيها استُشْهِدا [٤١٤] وأخبَرَ الرسولُ باستشْهَادِهِمْ [٤١٥] وفتح اللَّهُ لَهُمْ على يدِ [٤١٦] وبعثُ عمرو ولدِ العاص إلى

انظر «المغازي» (٢/ ٤٧٤٥)، و«السيرة» لابن هشام (٣/ ٣٨٤ ـ ٣٨٦). (1)

انظر «الطبقات» (۱۱۸/۲). (۳) انظر «الطبقات» (۱۱۹/۲). (٢)

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٥٠٤ ـ ٥١٢.

انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٦١)، و«فتح الباري» (٧/ ٢٥٠). (0)

انظر «مسند أحمد» (٥/ ٢٩٩)، و «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (٣/ (7) ٣١٥) لشيخنا الوادعي كَثَلَلهِ.

انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٥٠٤ ـ ٥١٢، و«عيون الأثر» (١٩٦/٢)، «الفصول» ص ۱۲۳ \_ ۱۲۰.

انظر «الطبقات» (٢/ ١٢١ ـ ١٢٢)، و«عيون الأثر» (٢٠٢/٢).

بعصبة المهاجرين أُمّرا (١) أبو عبيدة بنص السُّنَة (٢) إذْ لَحِقوا عمراً غدا أميرهم (٣) كان من البرد شديداً مؤلماً (٤) أخبره بعذره فَليُ فَهَمَا (٥) عليهمو عبيدة في الأمر (٢) جَافي الصَّحِيْحَينِ بإسناد سما (٧) إنجازَ وعدِه لمصطفاه (٨) في سورةِ الفتحِ بِلا مجادلة (٩) ونكثوا الميثاق تلك الساعة (١٠) بغياً وعدوا ليس فيهم من نهى (١١) ثم غزاهمو جزاء الغدر (٢)

[۱۷] وقد أمَدُه الرسولُ آخرا [۱۸] عليهمُوا أمينُ هذي الأُمَّةِ [۱۸] عليهمُوا أمينُ هذي الأُمَّةِ [۱۹] وفيهم الصدِّيق والفاروق ثم [۲۰] وجُنباً صلى بِهِمْ عمرو لِمَا [۲۲] وقد أقرَّهُ الرسول حينما [۲۲] وقد أقرَّهُ الرسول حينما [۲۲] ثم سريةٌ لسيف البحر [۲۲۶] وكان فيها قصَّة الحوتِ كما [۲۲۶] هذا ولمَّا أن أراد اللَّهُ [۲۲۵] بِفَتْحِ مَكَّة كما قد أنزلهُ [۲۲۵] عدا بَنُو بكرٍ على خزاعهُ [۲۲۵] وساعدوهم من قريشِ السُّفَها [۲۲۵] وأخبر الرسولُ عن ذا الأمر [۲۲۵]

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «سنن أبي داود» برقم (٣٣٤)، و«صحيح سنن أبي داود» (٢/١٥٤ ـ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٦٠)، و«صحيح مسلم» برقم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٨) انظر ما سيأتي.

<sup>(</sup>٩) كما في الآية رقم (٢٧) من سورة «الفتح».

<sup>(</sup>۱۰) انظر «البداية والنهاية» (٦/ ٥٠٩ ـ ٥١٠).

<sup>(</sup>١١) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٥٢١.

<sup>(</sup>۱۲) انظر ما سيأتي.

وقيل بل قد سار في اثْنَيْ عَشَرَا<sup>(١)</sup> [٤٢٩] في عَشْرَةِ الألاف فيما أُثِرا من رمضان هكذا قد ثبتا(٢) [٤٣٠] مخرجه لليلتين خلتا من فِعْلِهِ ثم به الجيش أمر<sup>(٣)</sup> [٤٣١] وثبت الفطرُ بأثنا السفر حتى أتاهُمُ النَّبِيْ على قَدَرْ(٤) [٤٣٢] واللَّهُ أخفى عن قريشِ الخبرُ [٤٣٣] ودَخل الرسولُ فيها ساجداً شكراً لذي العرش على فتح بدا<sup>(ه)</sup> [٤٣٤] وركز الراية بالحجون فكان فتحا قرة العيون والــشــركُ ذَلَّ وعــلا الإســلامُ (٦) [٤٣٥] فتحاً بِهِ كُسِّرَتِ الأصنامُ وطَهَّرَ اللَّهُ بِهِ البيتَ الحرام(٧) [٤٣٦] فتحاً به اسْتَبْشَرَ أَجْمَعُ الأنام قريشَ إِذْ ذَاكَ وسُمُّوا الطُّلَقا(^) [٤٣٧] وخطب النبيُّ ثمَّ أطلقا لِكُلِّ حُكْمِهِ ومذعنينا(٩) [٤٣٨] ودخلوا في السِّلْم منقادينا وَرَدَّ حُكْمَهُ إلى ما شَرَعَهُ (١٠) [٤٣٩] وكلُّ أَمْرِ جاهِلِيِّ وَضَعَهُ

[٤٤٠] وأخبر الأُمَّةَ أن الحَرَمَا

حُرْمَتُهُ عَادَتْ كما تقدما(١١)

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٨٧٩)، و«دلائل النبوة» (٥/ ١٩) للبيهقي، و«فتح الباري» (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٧٦)، و«صحيح مسلم» برقم (١١١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «البداية والنهاية» (٤/ ٣١٥)، و«السيرة» لابن هشام (٢/ ٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٢٩٠)، و«سيرة» ابن إسحاق ص ٥٢٦.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٤٧٩)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٨١).

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق و «صحيح البخاري» برقم (٢٨٨).

<sup>(</sup>A) انظر «الأموال» لأبي عبيد بن سلام ص ١٤٣، و«الطبقات» (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>۱۰) انظر «صحیح مسلم» برقم (۲۵۳۰)، و«مسند أحمد» (۳/۲۱۰).

<sup>(</sup>١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٠٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٥٣).

وهو حرامٌ لقيامِ الساعةُ (١) جذيمة ليس لهم مُقَاتِلا (٢) قالوا صبأنا فاستباح الهاما (٣) محمدِ الرسولِ ثم أَرْسَلا (٤) منهم وردَّ مالهم وأكملا (٥) من صُنعِ خالدٍ بهم وما جنى (٢) لصنمِ العزى فلما هَدَما (٧) لما ما كان من مالٍ ببيته عُلِمْ (٩) بمكة مَعْ قصره والفطر بمكة مَعْ قصره والفطر كمذاك لا عنز من الصيام كما استبان في الحديث المسند (١٠) بعد بلوغها الإمام فاشتَبنْ (١٠)

[81] وللنبيْ ما حَلَّ إلاَّ سَاعَةُ [81] وأرسلَ الرسولُ خالداً إلى [82] بل داعياً فلم يَعُوا الإسلاما [82] بل داعياً فلم يَعُوا الإسلاما [82] ضرباً وأشراً فانتهى الأمرُ إلى [82] لهم علياً فَوَدى من قُتِلا [82] وقد تبرأ الرسول معلناً [82] وبعد ذا أرسله ليهدما [82] وعُقِدَتْ شيطانه [ثم] (٨) غنم [82] ومكث الرسول باقي الشهرُ [82] وأمَرَ المقيم بالإتمام [83] وللفراش قد قضى بالولد [80] وحرمت شفاعة الحدود منْ

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» (٢/ ١٣٦)، و«معجم البلدان» (٨/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٩٠٤)، و«فتح الباري» (٨/ ١٧) شرح حديث رقم (٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٧) انظر «مسند أبي يعلى» (٢/ ١٩٦) برقم (٩٠٢)، و«الصحيح المسند مما ليس قي الصحيحين» (١/ ٤٥٧) برقم (٥٣٥) لشيخنا الوادعي كلله.

<sup>(</sup>A) في المخطوط «فيه» بدل «ثم».

<sup>(</sup>۹) انظر «الطبقات» (۲/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>١٠) انظر «صحيح البخاري» برقم [٦٧٤٩] و«صحيح مسلم». [١٤٥٧].

<sup>(</sup>١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٦٤٨)، و(٦٧٨٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٨٨).

ذاك حنيناً يومَهُ غير خفى (١) [٤٥٢] وبعدها غزا هوازن وفي فانجفلوا عن الرسول المصطفى<sup>(٢)</sup> [٤٥٣] وكان فيها بعض من تُؤلّفا مُنْتَسِباً أنا ابن عبد المطلب<sup>(٣)</sup> [٤٥٤] وقوله أنا النبيُّ لا كذبْ من المهاجرين والأنصار(٤) [٥٥١] ومعه أكابر الأخيار يا آخذي البيعة تَحْتَ الشَجَرَهْ(٥) [٤٥٦] ناداهم العباسُ حينْ أمَرَهْ وَآثروا على الحياةِ الموتا(٦) [٤٥٧] وانْحَدَرُوا كُلُّ يَوْمُ الصَّوْتَا واشتدَّ في معركة المزدحم(٧) [٤٥٨] فعند ذلك الوطيسُ قد حَمِي وجوجه م أي أوجه الأعداء (٨) [٤٥٩] ثم رمى الرسول بالحصباء وتركوا الأموال والأهلينا(٩) [٤٦٠] فانهزموا إذْ ذَاك مدبرينا وللخيولِ والرجالِ أسْهَمَاً(١٠) [٤٦١] وأصبحت للمسلمينَ مَغْنَماً ولم يكن فتح الأمر قُدِّرا(١١) [٤٦٢] وبعدها الطائف شهراً حوصرا جَمِيْعُهُمْ سَعْياً إلى الإسلام(١٢) [٤٦٣] وهو قُدُومُهُم بثاني العام

- (۱) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٣٣٧)، و«صحیح مسلم» برقم (١٠٥٩) و(١٧٧٧) و(١٧٧٧).
  - (۲) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۷۷۵).
  - (٣) انظر "صحيح البخاري" برقم (٢٨٦٤)، و"صحيح مسلم" برقم (١٧٧٦).
    - (٤) انظر المصدر السابق.
    - (٥) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۷۷۵).
    - - (٨) انظر المصدر السابق.
      - (٩) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٧٧٥) و(١٧٧٧).
        - (١٠) انظر المصدر السابق.
  - (١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٢٥)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٧٨).
    - (۱۲) انظر «صحيح البخاري» برقم (۲۳۰۷) و(۲۳۰۸).

سبي هوازن كما قد حقْقا(١) [٤٦٥] وقَسَمَ الأموالَ ثم آثرًا قوماً تألُّفاً لَهُمْ بما يرى(٢) بحيثُ كانوا أغنياء عنها(٣) وهُم بحوز سيّد الأنام(٤) عليه في قسمته بما رآه (٥) وما إليه نَسَبُوا منه برا(٦) جعرانة وسُمِّيَتْ بها فَدِن(٧) ولم يحلِّق النبي بل قصَّرا فيما بقي من بعض شهر الحجةِ<sup>(۸)</sup>

[٤٦٤] وفي رجوعه الرسولُ أطلقا [٤٦٦] لَم يَنَل الأنصارُ شيئاً منها [٤٦٧] فالناس يرجعون بالحِطّام [٤٦٨] واعترض المنافقون والجُفَاه [٤٦٩] لكن على آذاهمو قد صَبرا [٤٧٠] وبعدها أهَلَّ بالعمرةِ مِنْ [٤٧١] في شهر ذي القعدةِ من غير مرا [٤٧٢] ثم انثنى منها إلى المدينةِ

\* \* \*

<sup>(1)</sup> انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٣٠٧) و(٢٣٠٨).

انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٣١)، و«صحيح مسلم» برقم (١٠٥٩). **(Y)** 

انظر المصدر السابق. (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

انظر المصدر السابق و «صحيح مسلم» برقم (١٠٦٣). (0)

انظر المصدر السابق. (7)

انظر "صحيح البخاري" برقم (١٧٧٨)، و"صحيح مسلم" برقم (١٢٥٣)، و"زاد **(V)** المعاد» (٣/ ٤٠٥).

انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٥٨٨. (A) -



وقصده الروم فإذ ذاك انتدب<sup>(۱)</sup>
مقاتيلون كي ذي خيلاف<sup>(۲)</sup>
في حِزْبِهِ وبعض من قد خلفا<sup>(۳)</sup>
نيفقة وآخرون وجدوا<sup>(3)</sup>
مثل الثلاثة الذين ذكروا<sup>(6)</sup>
تخلُفاً ما لَهُمُ اعتذارُ<sup>(۲)</sup>
في أن يجهًزوا ذوي الاقتار<sup>(۷)</sup>
ثيلاثمائة بعيرٍ حملا<sup>(۸)</sup>

[٤٧٣] مَعْهُ ثلاثون من الآلافِ [٤٧٤] مَعْهُ ثلاثون من الآلافِ [٤٧٤] وابن سلولِ عنه قد تَخَلَفا [٤٧٤] عُذْرُهُمُ الحاجة إذ لم يجدوا [٤٧٤] لكن لبُطيءِ نيةٍ تأخروا [٤٧٤] وآخرون أغنيا فاختاروا [٤٧٨] ورغَّبَ النبيْ ذوي اليسارِ [٤٧٩] وقدْ أتىٰ إنَّ ابن عفان على [٤٨٤] كلاً مع الأحلاسِ والأقتاب

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح الباري» (۸/ ۱۳۸). (۲) انظر «الطبقات» (۲/ ۱٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤١٨)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر الآتي.

<sup>(</sup>٨) انظر «صحیح البخاري» برقم (۲۷۷۸)، و «مسند أحمد» (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) انظر المصدر السابق.

في أهلِهِ من أجلِ ذا تخلفا<sup>(۱)</sup>
منزِلَ هارون من الكليم<sup>(۲)</sup>
بناؤها بأحمد وتُمَّمَا<sup>(۳)</sup>
ذا كافرٌ مَعْ مؤمنٍ به فع<sup>(3)</sup>
وأهلَ جرباء وأهلَ أذرحا<sup>(6)</sup>
خالداً ثم صُلْحهُ قد نُقِلا<sup>(۲)</sup>
لدارِ هِجْرَةٍ وبَأساً لم ينلُ<sup>(۷)</sup>
اغدراً]<sup>(۸)</sup> به الأخابثُ اللئامُ<sup>(۹)</sup>
منهم بإذنِ ذي الوغدِ الوفي
ولَعَذابٌ في الجحيم أكبر<sup>(۱)</sup>

[۲۸۲] ولعليّ الرسولُ استخلفا [۲۸۳] أنزله الرسول ذو التكريم [۲۸۶] لا في النبوة التي قد خُتِمَ [۲۸۵] فلا نبيّ بعده ومدعي [۲۸۶] فلا نبيّ بعده ومدعي [۲۸۶] وأهلَ أيلة الرسولُ صَالَحاً [۲۸۸] ولأكيْدرِ النبيْ قد أرسَلا [۲۸۸] أقام عشرين وبعدها قَفَلْ [۲۸۸] وكان في طريقه قدراموا [۲۸۸] من المنافقين لكن قد كفي [۲۹۸] وافتضحوا فضيحةً لا تسترْ [۲۹۶] ومسجدُ الضرار أيضاً هُدِما

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤١٦)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣٣٤١)، و"صحيح مسلم" برقم (٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «فتح الباري» (٦/٧١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٠٤ و «صحيح البخاري» برقم (٣١٦١)، و «صحيح مسلم» برقم (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «المطالب العالية» (١٧/ ٥٠٤)، و«معجم الصحابة» لابن قانع (١/ ٣٥١)، و«فتح الباري» (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۷) انظر «مسند أحمد» (۳/ ۲۹٥)، و «إرواء الغليل» (۳/ ۲۳).

 <sup>(</sup>A) في المخطوط «فتكاً» بدل «غدراً» والغدر أبلغ في الذم من الفتك وهو كذا في المطبوع.

<sup>(</sup>٩) انظر «مسند أحمد» (٥/ ٤٥٣)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٢٠٨ و (زاد المعاد» (٣/ ٥٧١).

من المُخَلَّفينَ لا من نافقا(١) [٤٩٣] وتاب ذو العرشِ على من صَدَقًا طول حديثٍ في الصحيح يُعْرَفُ (٢) [٤٩٤] وللشلاثة الذين خُلُفوا وفْدُ ثقيفٍ للنبي فأسلموا(٣) [٤٩٥] وبعدها في رمضان قدموا طاغوتهم وبيت ماله قَسَمْ(٤) [٤٩٦] وبعث الرسول معهم مَنْ هَدَمْ بكرٍ وبعده عليٌ صحبا(٥) [٤٩٧] وأمَّرَ النَّبِيْ على الحج أبا سورةً توبةٍ ليتلوها على(٦) [٤٩٨] مبلغاً عن الرسولِ أو لا ولا يحجَ بعد غير مسلم(٧) [٤٩٩] مجامِع الناس لدى المواسم بالبيت عريانُ كذاك أسندا(^) [٥٠٠] ولا يحل أن يطوف أبداً لرغبة الدخول في الإسلام(٩) [٥٠١] وكثر الوفود في ذا العام مبينٌ سابقٌ وما تأخرا(١٠) [٥٠٢] فلنسْرُدِ الآن الذي تيسرا

في الحجرات آياتان إذْ عَلَتْ(١١)

ووفْدُ عبدِ القيس لكن قد بدا(١٢)

- انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤١٨)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٧٦٩). (1)
  - انظر المصدر السابق. (٢)

[٥٠٣] وفدُ تميم ثم فيهِمْ نزلتْ

[٥٠٤] أصواتَهم على النبيِّ بالندا

- انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ٩٨٩)، و«مسند أحمد» (١٦٨/٤). (٣)
  - انظر المصدر السابق. (٤)
- انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٦٥٥)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٤٧). (0)
  - انظر المصدر السابق. (r) (v) انظر المصدر السابق.

    - انظر المصدر السابق. **(**\( \)
      - (٩) كما سيأتي.
      - (١٠) كما سيأتي.
- (١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٦٧) وتفسير آية (٤) من سورة الحجرات من تفسير ابن کثیر.
  - (١٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٦٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧) و(١٨).

- [٥٠٥] إن قدومَهُمْ على الأصَحِّ على النبيِّ كانَ قبلَ الفتح(١)
- [٥٠٦] ثم بنو حنيفة وفَيهُمُو كذابُهم وأمروا أن يهدموا(٢)
- [٥٠٧] بيعَتَهُم مَعَ اتّخاذِ المسجد مكانَها للصلوات فاقتدِ
- [٥٠٨] ووفدُ نحران وفيهم نزلا من ابتداءِ آل عمران إلى (٣)
- [٥٠٩] رأسِ ثلاثٍ وثمانين وقد صالَحَهمْ نبيُّنا كما وَرَدْ(٤)
- [٥١٠] وفْدُ بني عامِرٍ فيْهِمْ عامِرُ أصابه الطاعونُ وهو غادر (٥)
- [٥١١] ومَعَهُ إربدُ في المشاققة فأرسل اللَّه عليه الصاعقة (٦)
- [٥١٢] فأُهْلِكا جزاء ما قد أجرما وأسلم الباقون من قومهما(٧)
- [١٣٥] وأُنزلت في ذلك الآيات من سورة الرعد مبينات (٨)
- [٥١٤] ثم ضمام ذو الفلاح وافداً عن قومِهِ سعدِ بْن بكرِ فغدا(٩)
- [٥١٥] أَبْرَكُ وافدٍ بحيث أسلموا من يومِهِمْ كلاً وما تلعتموا(١٠)

- (۲) انظر «صحيح البخاري» برقم (۷۳۷۳) و(۷۳۷٤).
- (٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٨٠)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٤٢٠).
  - (٤) انظر المصدر السابق.
    - (٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٠٩١).
- (٦) انظر «معجم الطبراني الكبير» برقم (١٠٧٦٠) وتفسير آية (٨) من سورة الرعد من تفسير ابن كثير.
  - (٧) انظر ما تقدم.
  - (٨) انظر المصدر السابق.
- (٩) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٢١)، و«مسند أحمد» (١/ ٢٦٥)، و«سنن أبي داود» برقم (٤٨٧).
  - (١٠) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

وأسلموا لله دون ميل (١) [٥١٦] ووفد طيءٍ مَعَ زيدِ الخيلِ بعد فرارِهِ إلى الحقّ هُـدِي<sup>(٢)</sup> [٥١٧]٧ قدوم نجل حاتم وهو عدي بخيبر حيثُ الطفيل قد أتى (٣) [٥١٨] ووفد دوس وهو فيما ثبتا ثم دعا دَوْساً إلى أن تُسْلِما(٤) [٥١٩] إلى النبيُّ بمكةً فأسلما وهُمْ أُهيلُ الهجرتين بالأثر(٥) [٥٢٠] كذا قدومُ الأشعَريِّين الغُرُر ثم ليشرب بخيبر تـلا(١) [٥٢١] إذ هاجروا إلى النجاشيْ أوَّلاً أي وافداً عن قومه مراد<sup>(۷)</sup> [٥٢٢] وابن مسيك فروة المرادي خلفاً لنا في كونه قد صحبا(^) [٥٢٣] ووفْدُ عمروِ بن مَعْدِ يكربا ووفْد الأشعَثِ بنِ قيسِ الكندي(٩) [٥٢٤] كـذا قـدُوم صُـرَدٍ في الأزْدِ قد أسلموا بلا امتراء كلُّهم (١٠) [٥٢٥] رسُل ملوكِ حمير بأنَّهُمْ تبوك والكاتبُ عنهم ذو يَزنْ(١١) [٥٢٦] وذاك حينَ قَدِمَ الرسول مِنْ

- (۱) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٢٣).
- (۲) انظر «السيرة» لابن هشام (۲/ ۱۰۲۶ ـ ۱۰۲۳) وابن كثير (۱۲۲/۶ ـ ۱۳۰).
- (٣) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٢٥)، و«صحيح البخاري» برقم (٤٣٩٢)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٥٢٤).
  - (٤) انظر المصدر السابق.
  - (٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣١٣٦)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٥٠٢).
    - (٦) انظر المصدر السابق.
    - (٧) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٥٣ ـ ٢٥٤.
      - (۸) انظر «الطبقات» (۱/ ۳۲۸).
- (٩) انظر «الطبقات» (١/ ٢٩١)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٨ ـ ٩)، و«السيرة» لابن إسحاق ص ٦٥٥.
  - (١٠) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٥٨ ــ ٦٥٩، و«الطبقات» (٣٠٦/١).
    - (١١) انظر المصدر السابق.

وبَيَّنَ الأحكام والنصابا(١) وذاك أصلٌ عند أهل العلم(٢) كذاك مقدمُ ابنِ حجرٍ وائل (٣) وهْوَ راوي النباعِ الطويل (٤) فيه كشيرٌ من أصولِ الدّين وفـدٌ أتـى عـن قـومـه صُـداءِ(٥) وابنُ أبي عَقيل جاء في الملا(٦) مَعْ قومه فأسلمُوا للَّه (٧) وقَتَلَتْهُ الرومُ لمَّا أسلما (^) إذ جاء مُسْلِماً بلا إنكار (٩) ومنهمو وابصة بنُ معبد (١٠) بل إنهم لا شك قبل الصلح(١١) [٥٣٨] وفد بني عبس قبيل الفتح

[٥٢٧] وكَتَبَ النبي لَهُمْ كتابا [٥٢٨] وهُوَ كتابُ عمرهِ ابن حَزْم [٥٢٩] وجاء مسلماً جرير البَجَلي [٥٣٠] وفدُ أبي رزينِ العُقَيلي [٥٣١] وهْوَ حديثٌ واضحُ التَّبيين [٥٣٢] زيادٌ بنُ الحارثِ الصدائي [٥٣٣] والحارثُ البكريُّ إذ يشكو العلا [٥٣٤] قدوم طارقِ بن عبد اللَّهِ [٥٣٥] قدوم فروة الجذاميْ مُسْلِماً [٥٣٦] كذا تميمٌ بنُ أوس الداري [٥٣٧] وفـــد فــزارة ووفْــد أســد

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي.

**<sup>(</sup>Y)** انظر «التلخيص الحبير» (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٧١٤)، و«صحيح مسلم» برقم (٥٦)، و«الطبقات» (Y\ \XYF).

انظر وفد عقيل بن كعب من «الطبقات» (١/ ٢٦١). (٤)

انظر «الطبقات» (١/ ٢٨٢). (0)

انظر «مسند أحمد» (٣/ ٤٨٢)، و«السنة» لابن أبي عاصم برقم (٨٢٤) بتحقيق **(7)** الألباني تخلَّلهُ.

انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٤). (v)

<sup>(</sup>A) انظر «السيرة» لابن إسحاق ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح مسلم» برقم (٢٩٤٢)، و«السيرة» لابن كثير (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر «الطبقات» (١/ ٢٥٧) و(١/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱۱) انظر «الطبقات» (۱/۲٥٦).

[٥٣٩] وفْدُ بني مرة واستسقى النبيْ لَـهُـمْ لـكـونِـهِـمْ بـأرض جَـدْب ثمان والرسولُ بالجعرانةِ (٢٥١) [٥٤٠] وفْدُ بني تعلبة في سَنَةِ في حجة الوداع دون نـكُـرِ (٣) [٥٤١] وفد بني محارب في عَشْرِ على النبي تحية وأسلموا(٤) [٥٤٢] وفد بني كلاب ثم سلموا [٥٤٣] وفد بني رؤاس من كلابِ ثم بني البكا بلا ارتياب(٥) كذا بنو قشير بن كعب(٦) [٥٤٤] وفدُ بني عَقيلِ بن كعبِ باهِلةٍ هُمْ عَقِبُ الفتح فَع(٧) [٥٤٥] وفد كنانة ووفد أشجع قد شهِدُوهُ وحُنيناً كلُّهمْ (^) [٥٤٦] وفدُ بني سُليم قَبْلَ الفتح ثم وفل بني بكر وتغلب دري(٩) [٥٤٧] وفدُ بني هلالٍ بن عامِرٍ ووفدُ خولانٍ بعشرٍ فافطنِ(١٠) [٥٤٨] وفدُ نجيبِ من أُهيل اليَمَنِ وكان فيهم من خصال الرُّشْدِ(١١) [٥٤٩] ووفد جعفي ووفد الأزْدِ بهرا ووفد عذرة وبعد (١٢) [٥٥٠] وفْدُ بني سعدٍ هذيم وفدُ

<sup>(</sup>۱) في المخطوط «بالعجرانة» والصواب ما أثبت وانظر «الطبقات» (١/٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «الطبقات» (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «الطبقات» (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «الطبقات» (١/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠) و(١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٠ ـ ٢٦١) و(١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۷) انظر «الطبقات» (۱/۲۲۳ ـ ۲۲۶) و(۱/۲۲۶ ـ ۲۲۰) و(۱/۲۲۰).

<sup>(</sup>۸) انظر «الطبقات» (۱/ ۲٦٥).

<sup>(</sup>٩) انظر «الطبقات» (١/ ٢٦٧) و(١/ ٢٧٢) و(٢٧٣).

<sup>(</sup>۱۰) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۷۹) و(۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۱۱) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۸۰) و(۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>۱۲) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۸۶) و(۱/ ۲۸۰) و(۱/ ۲۸۶).

[٥٥١] وفدُ بَلي وفيهِمُ السائلُ عن ملتَقَطٍ ما حكمهُ وما يُسَنْ (١)

[٥٥٢] ووفْدُ غسَّان بعام العاشِرِ وكتموا إيمانهم في الأثر (٢)

[٥٥٤] في حادي العشرةِ في المحرَّم وأسلموا من قبل ذاك فاعْلَم(٤)

[٥٥٣] ووفْدُ غامدٍ بعشرٍ قدموا والنَّخعْ آخر الوفودِ يُعلَمُ (٣)

<sup>(1)</sup> انظر «الطبقات» (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) انظر «الطبقات» (۱/ ۲۹۲).

انظر «الطبقات» (۲۹۸/۱). (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.



نجران ثم أسلموا وأقبلا(١) وَيَتَطَاوعا على ما أمرا(٧)

[٥٥٥] فيها النَّبِيْ أرسَلَ خالداً إلى [٥٥٦] خالدٌ مَعْ وفْدِهِمُو فآبوا في صدرِ ذي القعدةِ لا ارتيابُ(٢) [٥٥٧] وبَعَثَ النبيْ علياً لليَمَنْ من قَبْل حجةِ الوداع فاعْلَمَنْ (٣) [٥٥٨] وأدرك الحجَّ مَعَ النبيِّ ثُمْ عاد لِصَحْبِهِ لِيَسْتَقْبِلَهُمْ (٤) [٥٥٩] كذا أبو موسى بنُ قيسِ الأشْعَرِيْ مَعْمهُ معاذٌ عاملين فأثر (٥) [٥٦٠] لليمنِ الميمونِ ثم أُمِرًا بِأَنْ ييسِّرا ولا يُعَسِّرا (٦) [٥٦١] وأنْ يبشِّرا ولا ينفِّرا

\* \* \*

انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٤٩). (1)

انظر المصدر السابق. (٢)

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨).

انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٠٣٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٣٣). (0)

انظر المصدر السابق. (7)

انظر المصدر السابق. (v)



[٥٦٧] تقدم القول بأن الحجَّ في [٣٦٥] تسعٍ وقيل بل بعامٍ عاشِرِ [٥٦٥] عن حُجَّةٍ وقَصْدُنا الآنَ البيانُ [٥٦٥] فبعد أنْ قد بَلَّغَ الرسولُ ما [٥٦٥] ولم يكنْ بقي مِنَ الدعائمِ [٥٦٥] سار النبيْ له بجمع لم يُرَى [٥٦٨] في عام عاشِرٍ لخَمْسٍ بَقِيَتْ [٥٦٨] والظهرَ في يثربَ صلى أربعاً

ست أتى الأمر به وقبل في (١) وقيل في (٢) وقيل قبل هجرة وذاعري (٢) عن وَصْفِ حَجَّةِ النبيِّ كالعَيَانُ (٣) يُفرضُ في الشرع بياناً محكماً يحتاج تبييناً سوى الحَجِّ افْهَم في مِثْلِهِ من قبل فيما أُثِرا (٤) من شهر ذي القعدة بالسُّنَّة ثبت (٥) والعصر ركعتين بعد دَفَعَا (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوى» (۷/ ۸۲)، و «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۳/ ۲۰۰)، و «البداية والنهاية» (۵/ ۱۲۳)، و «فتح الباري» (۳/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحیح البخاري» برقم (١٥٤٥) و(١٧٠٩)، و«صحیح مسلم» برقم (١٢١١) و (٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر "صحيح البخاري" برقم (١٥٤٦).

وفيه صلى الخَمسَ دون مريتي (١) [٥٧٠] لوادي العقيق ذي الحُلَيْفَةِ كذاك مَعْ ركوبه من بَعْدِهِ (٢) [٥٧١] ومِنْهُ قَدْ أَهَلَّ من مَسْجِدِهِ أهل ثالثاً بلا مِراءِ(٣) [٥٧٢] ثم إذا استوى على البيداء كلُّ لِمَا شَاهَدَهُ مِنْهُ نَقَلْ (٤) [٥٧٣] من أجل ذاك اختلفوا أينَ أهلْ على رواياتٍ ثلاثٍ فانتبه (٥) [٥٧٤] واختَلَفَ النقلُ لما أهل بهُ وكونه تمتع قد أسندا(٦) [٥٧٥] فـجاء أنه أهَلَّ مفردا نحو ثلاثين حديثاً فيه صح(٧) [٥٧٦] وجاء فيه قارناً وهو الأصح وطاف في نسائه واغتسلا(^) [۷۷۷] والطيب للإحرام كان استعملا واشعر الهدي وتقليد يلى(٩) [۷۷۸] ورأسه لبّده بالعسل ويأمر الصَّحَب بدون مرية (١٠) [٥٧٩] وكان يعلى الصوت بالتلبية وفيه صلى الصبح مسلم روي(١١) [٥٨٠] وبات في قدومه بذي طوى وكان من قبل الدخول اغتسلا(١٢) [٥٨١] وبعد ذاك مكةً قد دخلا

- (۱) انظر "صحيح مسلم" برقم (۱۲۱۸)، و"حجة الوداع" لابن كثير ص ٣٧ ـ ٣٨.
  - (٢) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨) و(١١٨٦) مع شرح النووي.
    - (٣) انظر المصدر السابق.
    - (٤) انظر المصدر السابق.
- (٥) انظر «زاد المعاد» (٢/ ١٠٧ ـ ١٢٢)، و«حجة الوداع» لابن كثير ص ٧١ ـ ١٣٥.
  - (٦) انظر المصدر السابق.
  - (V) انظر المصدر السابق.
- (۸) انظر «صحیح البخاري» برقم (۲۷۰)، و«صحیح مسلم» برقم (۱۱۹۲) و(۱۱۸۹).
- (٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٥٦٦)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢٢٩) و(١٢٤٣).
  - (۱۰) انظر «مسند أحمد» (۱۹۲/۵).
- (١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٥٧٤) و(١٥٧٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢٥٩).
  - (١٢) انظر المصدر السابق.

وطاف بالبيت وبالركن ابتدا<sup>(١)</sup> [٥٨٢] وبالطهور في قدومه بدا وما بقي فيه مشى ما رَمَلا(٢) [٥٨٣] سبعة اشواط ثلاثاً رملا مستلماً في كلِّها للحَجَرِ<sup>(٣)</sup> [٥٨٤] مضطبعاً كان ببرد أخضر يمشي جميعها بدون مين(٤) [٥٨٥] وبين ركنيه اليمانِيَّيْن ومشيئه لنداروي فليفهم (٥) [٢٨٥] لأنه كليهما يستلم أَنْ يُوَذِي الضعيفَ بازدحام (٦) [٥٨٧] وقد نهى القوي في استلام [٥٨٨] فليستلمْهُ خالياً وإن يَرَى زَحْمَةً اسْتَقْبَلَهُ وكَبَّرا $^{(\mathsf{v})}$ جاء إلى مقام إبراهيما(^) [٥٨٩] وبعد أن تَمَّمَهُ تتميمَا سوْرَتي التوحيدِ مِنْ غير مِرَا(٩) [٥٩٠] وفيه صلى ركعتين وقرا ثم أتى الصفا كما في الأثر (١٠) [٥٩١] وعاد بعد لاستلام الحَجَرِ ثم عليهِ قد رقى فانتبهِ(١١) [٥٩٢] ثم تلا الآية وابْتَدَا بِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٦١٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢٣٥) و(١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «سنن أبي داود» برقم (١٨٨٣)، و«صحيح سنن أبي داود» (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحیح البخاري» برقم (١٦٠٣)، و«صحیح مسلم» برقم (١٢٦٦) و(٢١١٨)، و«الشرح الممتع» (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر "صحیح البخاري" برقم (١٥١٤) و(١٦٠٦)، و"صحیح مسلم" برقم (١٢٦٧) و (١٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٨/ ١٧٧) و«مناسك الحج والعمرة» للألباني ص ٢٠ وقد تصحف عنده من أخضر إلى أحمر.

<sup>(</sup>۷) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق. (٩) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.

و «حجة النبي ﷺ للألباني كلله ص ٥٨.

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق.

ثلاث مراتٍ وبعد ذا سعى(١) كَفِعْلِهِ على الصفا مكمِّلا(٢) بطن المسيلِ ومشى في ماخلا<sup>(٣)</sup> يمشي ولا التفات للخلاف آذن من لم يك ساق الهديا وما بالإحرام حرام حل وها أجابَهُمْ نبيُّنا بل للأبد(١) من شهر ذي الحجة لا إيهام(٧) بالبيتِ غير ذا الطواف فاعرفِ<sup>(^)</sup> طواف من شاء متى شاء فَدِن بعد الزوال في الخميس ذا وقع<sup>(٩)</sup> أمره بالحج بالحجِّ أهَلُ (١٠) صلى كذا العشا وفجراً فانتبه(١١)

[٥٩٣] مهللاً مكبِّراً ثم دعا [٥٩٤] منُّهُ إلى المروةِ ثم فَعَلاَ [٥٩٥] سبعة أشواطٍ جميعاً رملا [٥٩٦] وكان في ذا السعي والطواف [٥٩٧] هذا ولمَّا أن أتم السَّعْيا [٥٩٨] بالحلق<sup>(٤)</sup> والتقصير وليحلوا [٥٩٩] فقيل هل هذا لنا أو للأبد [٦٠٠] وكان ذاك رابع الأيام [٦٠١] وقد أقام أربعاً لم يطُفِ [٦٠٢] والقصدُ ذكرُ فعْلِهِ لا المنع من [٦٠٣] ويوم ثامِنِ إلى مِنى دَفَعْ [٦٠٤] مَعْ كلِّ مُحْرِم ومَن قد كان حَلْ [٦٠٥] والظُّهْرَ ثِم العصرَ والمغربَ به

- انظر المصدر السابق و «الشرح الممتع» (٧/ ٢٦٨). (1)
  - انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨). (٢)
- انظر المصدر السابق و «سنن النسائي» (٥/ ٢٤٢)، و «الصحيح المسند مما ليس في (٣) الصحيحين» لشيخنا الوادعي تَخَلَقْهُ.
  - في المخطوط «الحق» بدل «الحلق». (٤)
  - انظر «صحيح البخاري» برقم (١٥٥٧)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢١٣) و(١٢١٨). (0)
    - انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨). (٦)
    - انظر «صحيح البخاري» برقم (١٥٦٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢٤٠). (v)
      - انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢٧٩). (A)
        - «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨). (9)
          - (١٠) انظر المصدر السابق.
            - (١١) انظر المصدر السابق.

تاسع ذي الحِجَّةِ غير منتفى(١) ثم أتى الوادي راكباً فقال (٢) بلالٌ وابتدا بأخرى فهنا(٣) مـــن الإذان دونـــمـــا مــــراءِ<sup>(٤)</sup> ثم أقام بعدها للعصر(٥) واستَقْبَلَ القِبْلَةَ من غير [خفا](٦) بين يديهِ في الوقوف الجَبَلا(٧) لِشُرْبِهِ الحلاب فيما أُثِرَا(^) اليوم اكملتُ لكم ديْنَكُمُ (٩) حتى إذا كان الغروبُ دَفَعَا(١٠) وشانقاً مركبه زمَامَه (١١) وقال ليس البر في أن توضعوا(١٢) [٦٠٦] ودَفْعُهُ بعد طلوع الشمس في [٦٠٧] وقال في نَمِرَةٍ إلى الزَّوال [٦٠٨] خطبته هنا ثم أذَّنا [٦٠٩] كان انتهاؤها مَعَ انتهاء [71٠] ثم أقام لصلاة الظهر [٦١١] ثم أتى من بعد ذاك الموقِفًا [٦١٢] وكان عند الصَّخَرَاتِ جَاعِلا [٦١٣] وراكباً كان وكان مُفْطِرا [٦١٤] وأُنزلتْ عليهِ إذْ ذَلكموا [٦١٥] ولم يزل وقوفه مَعَ الدعا [٦١٦] من عرفاتٍ مُرْدِفاً أُسامهُ

[٦١٧] ويأمرُ الناسَ بأنْ لا يسرعوا

انظر المصدر السابق. (1)

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۸)، و «السنن الکبری» للبیهقی (۸/۵). (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

انظر المصدر السابق. (0)

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوط وصُوّب من نسخة الفيفي.

انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨)، و«شرح النووي» له (٨/٤١٤). (v)

انظر «صحيح البخاري» برقم (١٩٨٨)، و«صحيح مسلم» برقم (١١٢٣). **(**\(\)

انظر «صحيح البخاري» برقم (٤١٤٥)، و«صحيح مسلم» برقم (٣٠١٧). (٩)

<sup>(</sup>۱۰) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٢) انظر المصدر السابق.

وأسبَغَ الوضوءَ نصاً نُقِلا(١) [٦١٨] حتى إذا ما جاءَ جَمْعاً نَزَلاً ثم أُقيمَ مَغرِبٌ بِـلا مِـرَا(٢) [٦١٩] ويالأذان عند ذَاكَ أَمَرَا أي للعشاءِ ثانياً بلا ملامْ(٣) [٦٢٠] ووضعوا رحالَهُمْ ثم أقامْ وجاء نص في البخاري أفصحا(٤) [٦٢١] ولم يكن بينهما قد سَبَّحا وذَكرَ التسبيح ما بينهما(٥) [٦٢٢] فيه بتأذين لكلِّ مِنهُمَا والأرجح المرفوع فاجْزِمْ لاتَقِفْ(٦) [٦٢٣] لكنه على ابن مسعودٍ وُقِف لِيقفُوا ويدفَعُوا بالليْل (٧) [٦٢٤] وقدَّمَ النَّبيُّ بعضَ الثِّقْل في ذلكم لكن بِهِمْ قد خصصا (٨) [٦٢٥] ولم يكن لغير ثِقْل رخصا بُـزوغِـهِ مـبـادراً حـيـنَ طَـلَـعْ(٩) [٦٢٦] هذا وقد صلى النبيُّ الفجرَ مَعْ ما زالَ واقفاً إلى أن أسفرا(١٠) [٦٢٧] وركب القَصوى وجاءَ المَشْعَر مُحَمْدِلاً مكَبِّراً مُهَلِّلا(١١) [٦٢٨] وكَانَ في وقوفِهِ مستقبلا

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (۱۳۹)، و«صحيح مسلم» برقم (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق، و «زاد المعاد» (٢/ ٢٤٧)، و «نصب الراية» (٣/ ٦٩ ـ ٧٠)، و «حجة النبي ﷺ للألباني ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۷) انظر "صحیح البخاري" برقم (۱۲۷۸) و(۱۲۷۹)، و"صحیح مسلم" برقم (۱۲۹۱)
 و(۱۲۹۳).

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق.

قبلِ طُلُوع (١) الشمس ثم أسرعا (٢) أردَفَ مَعْهُ الفضلَ فافْهَمْ ما وردْ (٣) مثلَ جَصَى الخذَفِ لَهُمْ مُفسِّرا (٤) مثلَ جَصَى الخذَفِ لَهُمْ مُفسِّرا (٤) للجمْرةِ الكبرى كما قد خُطًا (٥) كلِّ حبصاةٍ منه تكبيرٌ وقعْ (٢) والبيتُ عن يساره تيقُّنا (٧) ستينَ بعدها ثلاثاً وأمَرْ (٨) أشرك في الهدي وقد وكَّلَهُ (٩) أشرك في الهدي وقد وكَّلَهُ (٩) تُقسيمها كُلَّا وليس منها (١٠) من عندِه الأُجرة أخرجاه (١٠) من إبل قد صَعَّ فاعْلمْ نباءَه (١٢)

[٦٢٩] وحينما أسفرجداً دَفَعَا [٦٣٠] حين أتى مُحَسِّراً وكان قَدْ [٦٣٠] ولحصى الرمْي هناكَ قدرا [٦٣١] وسَلَكَ النَّبِيْ الطرِيقَ الوُسطى [٦٣١] ثم رمى بالحصيات السَّبع مَعْ [٦٣٢] ثم رمى بالحصيات السَّبع مَعْ [٦٣٣] من باطنِ الوادي يمينُه هِنىٰ [٦٣٤] وبعد أن رمى لِبُدْنِهِ نَحَرْ [٦٣٨] بِنَحْرِ باقيها علياً ولهُ [٦٣٨] على اللحوم والجِلال مِنْهَا [٦٣٨] على اللحوم والجِلال مِنْهَا [٦٣٨] وَكَانَ قدر ذلك الهدي مائهُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط «الطلوع».

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٦٦٦)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢٨٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق و «شرح صحيح مسلم» للنووي (٨/٨١)، و «زاد المعاد» (٢/ ٢٥٦)، و «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٢/٣١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨)، و«شرح النووي» (٨/١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨).

 <sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر "صحيح البخاري" برقم (١٧٤٧)، و"صحيح مسلم" برقم (١٢٩٦).

<sup>(</sup>۸) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٩) انظر ما سيأتي.

<sup>(</sup>١٠) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٧٠٧)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣١٧).

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق وقوله أخرجاه أي البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٧١٨).

تطبخ كي يأكُلَ منها في أثر<sup>(1)</sup>
حَلَقَ رأسَهُ فنصفَ شَعْره<sup>(۲)</sup>
ذا وأبو طلحة نِصْفَهُ حَوَى<sup>(۳)</sup>
مستعملاً للطيبِ لا ارتيابا<sup>(3)</sup>
وطاف راكباً بدون مرية<sup>(ه)</sup>
وفيه بين المروتين ما سعى<sup>(۱)</sup>
أو مفرداً وكان بالهدي اعتنا<sup>(۷)</sup>
فإنه مع ذا الطوافِ قد سعى<sup>(۸)</sup>
وفي البخاريْ ولديه فاعلم<sup>(۹)</sup>
لِمَا روت عائشةُ مُفسِّرُ<sup>(۱)</sup>
روايةٍ وفي منى الأُخرى انجلا<sup>(۱)</sup>
من أجلِ ذا كان اختلاف من خلا<sup>(۱)</sup>

[٦٣٩] ومن جميعها بِبُضْعَةٍ أَمَرْ [٦٤٠] فأكلا منها وبعد نَحْرِهِ [٦٤٦] فرقه في الصَّحْبِ مسلمٌ روى [٦٤٢] وبعد ذاك لَبِسَ الشيابا [٦٤٣] ثم أفاض بعد ذا للكعبةِ [٦٤٣] ثم بماءِ زمزم تضلعا [٦٤٣] ثم بماءِ زمزم تضلعا [٦٤٦] أمَّا أُولوا الفسخ ومن تمتعا [٦٤٣] ذا صحَّ عن عائشة في مسلم [٦٤٨] ذا صحَّ عن عائشة في مسلم [٦٤٨] عن ابنِ عباسِ حديثُ آخرُ [٦٤٨] والظهرَ صلاها بمكة على [٦٤٨] كلاهما نصُّ الصحيح قد علا

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح مسلم» برقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۳۰۵).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق، و «مسند أحمد» (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٧٥٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١١٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٦٠٧)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٩٥)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢١١) و(١٢١٨).

<sup>(</sup>V) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٩٥)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٩) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱۰) انظر «صحيح البخاري» برقم (۱۵۷۲) و«حجة النبي ﷺ ص ۸۹ ـ ۹۰.

<sup>(</sup>۱۱) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۲۱۸) و(۱۳۰۸)، و«صحیح مسلم» للنووي (۸/ ٤۲۰)، و«نیل الأوطار» للشوکانی (۳/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>١٢) انظر المصدر السابق.

وقائل صلاة مرتين (١)
وودًّع الأُمـة نصاً فادر (٢)
كذاك جمعٌ لا يخُصُّ موقِفَهُ (٣)
لا بمكان نحره منحصراً (٤)
لم ياتِ فيه حرجٌ فاعتبر والنحر قبل الرمي بالجهل اعذر (٥)
ليالي التشريقِ نصاً بُيِّنا (١)
في كلِّ يوم للزوالِ فادرها (٧)
يدعوا طويلاً ولدى الأخرى انصرف (٨)
مذكراً مودِّعاً بلا ريب (٩)
مكة للسقي الذيْ به حفي (١١)
مكة للسقي الذيْ به حفي (١١)

[٦٥١] بين مرجِّح لإحْدَى تينِ [٦٥٢] وخَطَبَ النبيُّ يومَ النَّحْرِ [٦٥٣] وقال موقِفٌ جميع عَرَفَهُ [٦٥٤] كذا مِنى صارتْ جميعاً منحرا [٦٥٥] وتركُ ترتيبٍ لِمَنْ لم يشعُرِ [٢٥٨] كالحالق والهديُ لمَّا ينحر [٢٥٨] كالحالق والهديُ لمَّا ينحر [٢٥٨] هذا وقد بات النبيُّ في منى [٢٥٨] يَرْمِي الثلاثَ الجمراتِ كلّها [٢٥٨] وعند أُولاها وَوُسْطاها وَقَفْ [٢٥٨] وأوسط الأيام من منى خطب [٢٦٠] وقد رَوَيْ بأنَّ فيه نزلتْ [٢٦٨] واستأذنَ العباسُ أنْ يبيتَ في

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق. (۲) انظر «مسند أحمد» (۳/ ۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٢١٨) و(١٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٢٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «سنن أبى داود» برقم (١٩٥٩) و(١٩٧٣).

<sup>(</sup>٧) انظر "صحيح مسلم" برقم (١٢٩٩). و"الحوار الوديع مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع" لشيخنا النجمي كالله، مع تعليقي عليه.

<sup>(</sup>A) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٧٥١).

<sup>(</sup>۹) انظر «سنن أبي داود» برقم (۱۹۵۲) و(۱۹۵۳).

<sup>(</sup>١٠) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٩٧٠).

<sup>(</sup>١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٦٣٤)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣١٥).

<sup>(</sup>۱۲) انظر «مسند أحمد» (٥/ ٤٥٠)، و«سنن أبي داود» برقم (١٩٧٥)، و«سنن الترمذي» برقم (٩٥٥)، و«سنن النسائي» برقم (٣٠٦٩)، و«سنن ابن ماجه» برقم (٣٠٣٧).

وبعد ذا يرمون يومَ النفْر(١) بل نَفْرُهُ ثالث يوم نُقلا(٢) كذا العشاءينِ افْهَمَنْهُ تَصُب (٣) آخر ليلةٍ أفاض فاستبن(٤) سورةَ والطورِ افْهَمَنْ ما نُقِلا(٥) راكبةً ورا الصفوفِ فاعْلَمَهُ(٦) ثم دعا اللَّه بما قَدْ قَسَمَا(٧) أسفَلَ مكة بضم قد بَدَا(^) غدير خم عظة لهم فع(٩) وأهل بيته كذا أوصَى بِهِمْ (١٠) مولى له فلا تَكُنْ بِمَعْزل(١١) عن صحبه من طرق قد كثرت من حُجَّةٍ قطُّ على ما قَدْ هوى

[٦٦٤] من بعدِ رمْيِهِمْ ليومِ النحر [٦٦٥] ولم يكن في نفْرِه تعَجُّلا [٦٦٦] والعصر قد صلاها بالمحَصّب [٦٦٧] وبات فيها ثم لمًّا كان مِنْ [٦٦٨] للبيت فيه الصبح صلى وتلا [٦٦٩] وطُوِّفَتْ بالبيتِ أمُّ سلمهُ [٦٧٠] وطاف بعد وأتى الملتزما [٦٧١] وكان مخرَجُ النَّبيِّ من كُدا [٦٧٢] وخَطَبَ الناسَ بماءٍ قددُعِي ﴿\*) [٦٧٣] وبكتاب اللَّهِ أوصى فاعتصم [٦٧٤] وقال من مولاه كنت فعلى [٦٧٥] وهذه الخطبة عنه اشتهرت [٦٧٦] ولم يكن فيها لشيعيِّ غوى

<sup>(1)</sup> انظر المصدر السابق.

انظر «صحيح البخاري» برقم (١٧٦٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٣٠٩). (٢)

انظر المصدر السابق. (٣)

انظر المصدر السابق. (٤)

انظر «صحيح البخاري» برقم (١٦١٩)، و«صحيح مسلم» برقم (١٢٧٦). (0)

انظر المصدر السابق. **(7)** 

انظر «سنن أبى داود» برقم (١٨٩٨) و(١٨٩٩)، و«زاد المعاد» (٢٩٨/٢). (v)

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري" برقم (١٥٧٦) و(١٥٧٨)، و"صحيح مسلم" برقم (١٢٥٧). **(**\(\)

انظر «مسند أحمد» (۱۱۸/۱). (9)

<sup>(1.)</sup> (١١) انظر المصدر السابق. انظر المصدر السابق.

في المخطوط «بماء يُدعَني». (※)



بطيبة رحالُ سيِّدِ البشَرْ أرضِ فلسطينَ ولَكِنْ نزلا(١) أرضِ فلسطينَ ولَكِنْ نزلا(١) فكان عند ذلك الخطّبُ الجلَلْ(٢) وقيلَ في صدْرِ ربيعِ الأغرْ(٣) مستغفراً لهمْ وفي الصبح ابْتُدِي(٤) يدور بالقسمِ على عاداته(٥) في أنه يكون عند خيرهِنْ(١) وقدْ أذِنَّ فادرِ بالتحقيق(١)

[۱۷۷] قد استَهَلَّت فادرِ بعدما استقر [۱۷۸] في صدرها بَعْثُ أسامة إلى [۱۷۹] أثناء ذاكَ بالرسولِ ما نزل [۱۸۰] اثنا ليالٍ قد بقينَ من صفر [۱۸۸] وزار بالليلِ بقيعَ الفرقدِ [۱۸۸] به ومَعْ ذا كان في زوجاتِهِ [۱۸۲] وعندما اشتد به استأذنهُنْ [۱۸۴] عائشة هي ابنةُ الصِّدِيقِ

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» (۲/ ۱۷۰ ـ ۱۷۲).

<sup>(</sup>۲) انظر ما سیأتي.

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام (٤١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٨١)، و«الأنساب» للبلاذري (١/ ٥٤٣)، و«الأحاد والمثاني» (١/ ٤٨٩) لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق، و «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>V) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤٤٢).

أصحابه بأمْرِهِ صديقُهُمْ (۱)
في الظهر عن يسار صديقٍ قَعَدْ (۲)
عنه أبو بكرٍ مُبَلِّغاً وضح (۳)
يخرج إليهم للذي به ألَمْ (٤)
نهار الاثنين بنصٍ لم يُهِنْ (٥)
لهم بإتمامِ الصلاةِ واستتر (۲)
ومن وصية النبي الصلاة (۸)
قبرُ الرسول مسجداً كما اتَّخَذ (۹)
قبورَ أنبيائهم جهارا (۱۰)
دينُ سوى الإسلام فاحفظه تُشَب (۱۱)

[٦٨٥] وكان في أيام شكواه يؤم [٦٨٦] حتى إذا ما كان خفَّةً وجَدْ [٦٨٧] ثمَّ بِهِمْ صلى إماماً في الأصَحْ [٦٨٨] وذاك في يوم الخميسِ ثم لَمْ [٢٨٨] حتى إذاكان صلاة الصبح من [٢٨٩] بدا لهم بوجهِ هِ وقَدْ أَمَرْ [٢٩٠] وكان في تلك الضحى الوفاة (٧) [٢٩٠] وملك الإيمانِ وأن لا يُتخذ [٢٩٢] من قَبْلِنَا اليهودُ والنصارى [٢٩٣] ولا يُقرُّ في جزيرة العرب

[٦٩٥] وارتاب بعض الصَّحب في وفاته

<sup>(</sup>۱) انظر "صحيح البخاري" برقم (٦٨٧)، و"صحيح مسلم" برقم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٦٨)، و«صحيح مسلم» برقم (٤١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم.

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) في المخطوط الوصلاة والتصويب من نسخة الفيفي.

<sup>(</sup>۸) انظر «السيرة» لابن هشام (۲/ ۱۰۹۲)، و «مسند أحمد» (۳/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٩) انظر «صحيح البخاري» برقم (٤٣٥)، و«صحيح مسلم» برقم (٥٢٩)، و«مسند أحمد» (٣/١١٧).

<sup>(</sup>١٠) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٠٥٣)، و«صحيح مسلم» برقم (١٦٣٧).

<sup>(</sup>١٢) انظر «الطبقات» (٢/ ٢٦٦)، و«صحيح البخاري» برقم (٤٤٥٤) و(٣٦٦٧).

وصادق العزِم والاستشباتِ<sup>(١)</sup> [٦٩٦] حتى أتى الصدِّيق بالثباتِ وكل مشكل أزاح عنهمو(٢) [٦٩٧] فقام في الناس خطيباً لهُمُو وسنة النبي بلا ارتياب(٣) [٦٩٨] وبايع الناس على الكتاب وأُسْنِدَ الأمر إلى الأقرارب(٤) [٦٩٩] وشرعوا بعد بتجهيز النبي والفضل مَعْ قُثَم بلا التباس(٥) [٧٠٠] وَهُمْ على مَعْ عَمِّهِ العباس وصالح مولى نبينا النذير(٦) [٧٠١] كذا أسامة ابن زيد الأمِيرُ وكان بدرياً بلا إنكار(٧) [٧٠٢] ومَعَهُمْ أوسٌ من الأنصارِ قد غَسَلوه يَـدْلَكُونَـهُ بِـهِ(^) [٧٠٣] ولم يجردوه بل في ثوبه وبعد في الأكفان أدرجوه (٩) [٧٠٤] بالماءِ والسِّدر وجفَّفوه من كرسفٍ بيضٍ بلا ارتياب(١٠) [٥٠٧] كُفِّن في ثلاثة أثواب على الأصح فالزم ائتمامة (١١) [٧٠٦] بلا قميص لا ولا عِمَامهُ عليه أفراداً بلا إمام (١٢) [٧٠٧] وبعدها صلُّوا بلا إيهام

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١٠٩٨/٣ ـ ١٠٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق وصالح هو شُقران وانظر «الفصول» ص ١٠٩.

<sup>(</sup>V) انظر «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٩٨).

<sup>(</sup>۷) أنظر "السيرة" لا بن هسام (۱/ ۱۲۹۸).

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق، و«مسند أحمد» (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٩) انظر «السيرة» لابن كثير (٤/ ٥٣٥ ـ ٥٣٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر «صحيح البخاري» برقم (١٢٦٤)، و«صحيح مسلم» برقم (٢١٧٩).

<sup>(</sup>١١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱۳) انظر «السيرة» لأبن هشام (۲/۲۱۰۰).

ليلاً كذا اللَّحُدُ لهُ تَعيَنَا (۱)
ونصبوا اللبن بلا مُجَادَلَهُ (۲)
إلا (۳) قشم أسامة لم ينزلوا (٤)
فيما روي ليلة الأربعاء (٥)
إذ عاش قبل الوحي أربعينا (١)
حتى أتم دينه واحسنه واحسنه وينارأ فاحفظ وافهمن ما نُقِلا (٧)
كذاك عِلْمُ الدينِ إرث الأنبياء (٨)
والآل والصحب وتابعُ سما على اختصارٍ قاصداً تيسيره نظم شمائل النبيي الأوَّاه ودفعه المانع والتعويقا

[۲۰۷] وفي مكان موته قَدْ دُفِنا [۲۰۹] وفرشوا قطيفةً حَمْراء له [۲۱۷] وغاسِلوه قَبْرَه قد نزلوا [۲۱۷] وغاسِلوه قبْرَه قد نزلوا [۲۱۷] وكان دفنه بلا مراء [۲۱۷] وعمره ثلاث مَعْ ستينَ [۲۱۷] وقام بالتبليغ عشرين سَنه [۲۱۷] ولم يورث درهماً كلا وَلا [۲۱۷] ولم يورث درهماً كلا وَلا [۲۱۷] بل ورَّثَ الوحيين نوراً وضياء [۲۱۷] صلى عليهم ربُّنا وسَلَّمَا [۲۱۷] وتم بالإجمال نظم السيره [۲۱۷] وبعده يتلو بإذن الله [۲۱۷] واللَّه أرجو العون والتوفيقا

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق، و«مسند أحمد» (۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح مسلم» برقم (۲۲٤۱).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «لا» بدل «إلا».

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة» لابن هشام (١٠٩٨ ـ ١٠٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحیح البخاري» برقم (٤٤٦٦).

<sup>(</sup>V) انظر «صحيح البخاري» برقم (٣٠٩٢)، و«صحيح مسلم» برقم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق.

قال أبو همام كان الله له: كان الانتهاء من نسخ المخطوط والتعليق عليه في ضحى يوم الاثنين الموافق ٢١/٤/٩/٤هـ بمكة المكرمة زادها الله تشريفاً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

## فهرس المحتويات

| 124   | كتاب سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم [أبد الآبدين]          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 127   | «ذكر نسبه الشريف المطهر»                                                  |
| ۱٤۸   | ذكُرُ مَوْلِدِه عَلِيْقُدندانداندانداندانداندانداندانداندانداندا          |
| 1 2 9 | ذكر حواضنه ﷺ وكفالته ونشأته                                               |
| 107   | ذكْرُ بَدءِ الوحي إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم                      |
|       | ذِكْرُ جَهْرِهِ ﷺ بالدعوة إلى اللَّه وما ناله من الأذى من أجل ذلك ومن آمن |
| 100   | به به                                                                     |
|       | ذِكرُ الإسراء والمعراج وعرضه على نفسه على قبائل العرب ليؤووه حتى          |
| ۱٥٨   | يبلغ رسالة ربه عز وجل                                                     |
| ١٦٠   | ذكْر وفد الأنصار الذين هُمْ كتيبة الإيمان وأنصار الرحمٰن                  |
|       | ذكر هجرته ﷺ إلى المدينة مصدِّقاً لِمَا في الصُّحُفِ الأُولَىٰ ذات نخل بين |
| 177   | حرتين                                                                     |
| 170   | السنة الأُولى من الهجرةا                                                  |
| ۱٦٧   | السَّنَةُ الثانِيَة مِن الْهِجْرَةِ                                       |
| ۱۷۳   | السنة الثالثة من الهجرة                                                   |
| ۱۷٦   | لسنة الرابعة من الهجرة                                                    |
| ۱۸۰   | لسنة الخامسة من الهجرة                                                    |

السنة الحادية عشرة من الهجرة ..........

فهرس المحتويات

274

111



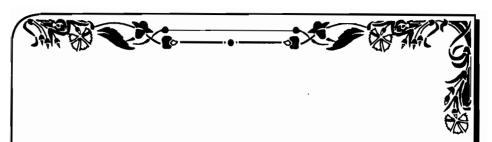

## منظومة اللاميَّة في الناسخ والمنسوخ

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ

تحقيق وتعليق وتخريج أبي همام/ محمد بن علي الصومعي البيضاني

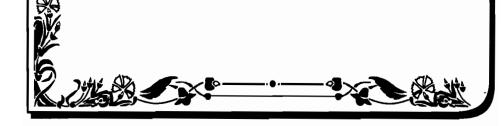

|   | ø |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



[١] الحمد للَّهِ في الدارينِ متصلٌ

هـو الـسـلامُ فـلا نـقـصٌ ولا عـلـلٌ

[٢] ذاتاً ووصفاً وفعلاً جلَّ خالقُنا

وعـزً لـيـسَ لَـهُ مـن خَـلْـقـه مـثـلٌ

[٣] كلامه الفَصْلُ لا هزلاً ولا عوجاً

صدقاً وعدلاً فلا خلفٌ ولا خطلٌ

[٤] وشرعُه كله خيرٌ ومصلحةٌ

وهو الصلاحُ الذي ما شَابَهُ خللٌ

[٥] ثم الصلاة وتسليم (١) الإله على

مُبَلِّغِ الشرع (٢) لا كتُم ولا كسلٌ

[٦] والآل والصحب ثم التابعين ومَنْ

في نصره النفس والأموال قد بذلوا

[٧] وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر

عليه عوّل في الفقه الأُولى كملوا

[٨] ثم التصانيف في تفضيله كثُرت

لكنما البعض عن مقصوده عدلوا

<sup>(</sup>١) في المخطوط "بتسلم".

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «الشرغ» بالغين المعجمة.

[٩] وأدخلوا [النسا](١) والتخصيص مَعْ خبرِ

فيه وأشياء في إدخالها دخلٌ [١٠] وقد بدا لى فى تلخيص واضحِه

في جملة جُمِعتْ في طيِّها جُمَلٌ [١١] ولستُ أذكر فيها غير واضحه

إلا لسرد وتوهسيسن في عستزل الله في ذات وهسيسن في عستزل الله في ذات وفي صفة الكامِلُ الله في ذات وفي صفة

وناقص الذات لم يحمل له عمل [١٣] واللَّه أسألُ إلطافاً ومغفرةً

على المعائب والتقصير تشتمل أ

\* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي ص ۹۱ ـ ۹۲ و «إرشاد الفحول» للشوكاني (۲/ ۱۳۰ ـ ۱۳۳).



[١٤] النسخ رفعٌ لحكم كان أثبته

شرعاً بنصِّ خطابٍ بعد منفصل<sup>(۱)</sup> [۱۵] فقد يجيئ منزيلاً أو إلى بدل

يكون أغلظ أو أخف ذا البدل(٢)

[١٦] والــلَّــهُ أثــبــتــه حــقــاً ويــنــكــرُه م

يهود ردَّاً لها جاءت به الرسلُ<sup>(٣)</sup> الما كل الما المال الما

ووضع أحمد للأصر الذي حملوا(٤)

[۱۸] وليس يدخـلُ أخـبـار الـنـصـوص ولا ما بـيـن مـدلـولـه الـتـالـيـف يـعـتـدل

(۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص ٥٢ ـ ٥٣ «إرشاد الفحول» للشوكاني (١/ ٧٨٣).

(٢) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي (٢/٢ ـ ٣)، و «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (١/ ٥٨٤ ـ ٥٨٨)، و «إرشاد الفحول» (٢/ ٧٩٩ ـ ٥٠١).

(٣) انظر «إرشاد الفحول» (٢/ ٧٨٨ \_ ٧٨٩).

(٤) انظر «إرشاد الفحول» (٢/ ٧٨٨ \_ ٧٨٩).

(o) انظر «الحاصل من المحصول» للأرموي (٢/ ٤٥٣)، و «إرشاد الفحول» =

[١٩] مثل الحساب بما نخفى ونعلنه

بما يليها رأوا نسخاً وقد ذهلو<sup>(۱)</sup> [۲۰] فإنها خبرٌ لا نسخ يدخله

ولا على ما عليه تلك يشتمل (٢) [٢١] بل أشفق الصحب مما لا تناوله

وتسلوها بسيسنة فسانست في الشقس الشقال (٣) [٢٢] من النحواطر والنسسيان مَعْ خطاءٍ

ووضع تحميلِ أمرٍ ليس يحتملُ<sup>(٤)</sup> [٢٣] هل النفاق وإضمار الخبيث عفى

كم مظهر طيباً في قلبه دغلُ [٢٤] ومشل هذا كثيرٌ لا نطيل به

وإناما ذا لها أوردته مُشَالٌ (٥)

- (٢) انظر المصدر السابق.
- (٣) انظر «صحیح مسلم» برقم (١٢٦).
  - (٤) انظر المصدر السابق.
- (٥) هذا البيت والذي بعده ساقطان من المخطوط ولعل الشيخ حافظاً ألحقهما بعدما خط الناسخ المخطوط فقد أخبرني تلميذ الشيخ حافظ وهو شيخنا علي الفيفي أن الشيخ حافظاً كان يضيف بعض الفوائد إلى كتبه وسواء كان نظماً أو نثراً وبعضها لم تلحق بما قد خُط من قبْلُ لذا توجد في المطبوع من بعض كتبه زيادات لا توجد في المخطوط.

<sup>= (</sup>١/ ٨٠١ \_ ٨٠١)، و «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» ص ١١٩ \_ ١٢٠ لمرعى الحنبلي.

<sup>(</sup>۱) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن» لابن العربي (۳۳/۲ ـ ۳۸)، و «قلائد المرجان» لمرعى الحنبلي ص ۱۵۲ ـ ۱۵۶.

[٢٥] وحيث جاء عن الأسلاف موهم ذا

فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا

[٢٦] بل للبيان عنوا واللوم فيه علا

منزليه على الأصل الذي جعلوا

[٢٥] ومن خصائص هذا الدِّين ليس لَهُ

من غيره ناسخٌ إليه ينتقل

[٢٦] بل إن بعض نصوص فيه ناسخةٌ

لبعضها وبذاك الآخر العمل(١)

[۲۷] والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما

في سنة المصطفى منها له تصل

[٢٨] ويعرف النسخ من الفاظ ناسخه

أو من تأخره أو قول من نقهاوا(٢)

[٢٩] أو كان في العمل الإجماع خالفه

يقال لو لم يروا نسخاً لما عدلوا(٣)

[٣٠] هذي الأمور بها المنسوخ متضح

فافهم وهذي لما اجملته مثل

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح مسلم» برقم (٣٤٤) و(١١١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر «الحاصل والمحصول» (٨١٨/٢ ـ ٨١٨)، و «إرشاد الفحول» (٨١٨ ـ ٨١٨). ٨٢٠).



[٣١] منها طهارةُ أُهب الميِّت إن دُبغَتْ

ذا محكمُ الأصلِ عنه ليس ينْتقلُ(١)

[٣٢] وما (\*) رُوي فيه من حضرٍ بآخره

فيه اضطرابٌ وإرسال فما قبلوا(٢)

[٣٣] والنهي في حاجةٍ عن نحو قبلتنا

ثم النبيُّ وبعضُ الصحب قد فعلوا<sup>(٣)</sup>

[٣٤] هل يُطلق الحضر فيه أو إباحته

وقومٌ الفعل في البنيان قد حملوا(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ۱۱۵ ـ ۱۲۲، و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص ۱۷۲ ـ ۱۷۸ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزى ص ٦٥ ـ ۷۲.

<sup>(\*)</sup> في المخطوط «ومن» بدل «وما».

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر السابق و«التلخيص الحبير» (١/ ٤٧ ـ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٧٢ ـ ٧٦ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١٣١ ـ ١٣٩ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ٦٥ ـ ٧٢

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

## [٣٥] وصح بالترك منسوخ توضؤهم

- من كل شيء تمس النار إن أكلوا<sup>(١)</sup> [٣٦] كذا التوضؤ تجديد لكلٍّ صلا
- قِ بـل فـضـيـلـتـه بـالـفـعـل تـبـتـذل<sup>(۲)</sup> [۳۷] ثـم الـوضـوء بـمـس الـفـرج يـوجـبـه
- حديث بسرة (٣) لا شك ولا جدل (٤) المسك ولا جدل (٤) المسك ولا جدل (٤) المسك ولا جدل (٣) والترك في نقل طلق (٥) لا يقاومه
- وهو القديم ففيه النسخ يحتمل (٦) [٣٩] والمامن الماء في بضع شريطته
- ١٦٠ والمامن الماء في بضع سريطية منسوخة ثم بالإيلاج يغتسل<sup>(٧)</sup>
- (۱) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٦٤ ـ ٦٨ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١٠٥ ـ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ١٠٤ ـ ١١٤.
- (٢) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ٧٥ ـ ٨٦ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١٦٧ ـ ١٧١.
- (٣) بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزيز الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة. «التقريب».
- (٤) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٨٤ ـ ٩٨ وابن الجوزي ص ١١٨ ـ ١٢٣ و«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١٤٠ ـ ١٥٥.
  - (٥) طلق بن علي بن المنذر الحنفي السحيمي صحابي له وفادة «التقريب».
- (٦) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٨٤ ـ ٩٨ وابن الجوزي ص ١١٨ ـ ١٢٣ و «الاعتبار» للحازمي ص ١٤٠ ـ ١٥٥ و «التلخيص الحبير» (١/ ١٨٤ ـ ١٩٣).
- (۷) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۱۱۷ ـ ۱۲۹ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ۱۲۶ ـ ۱۳۷.

- [٤٠] لكنه في احتلام غير منتسخ
- بل محكم وعليه يعرف العمل (۱)
- [٤١] وفي التيمم للإبطينِ إن ثبتت
- فیه الروایة لم تجتشها عللُ<sup>(۱)</sup> [٤٢] فمسح کفیه بعد الوجه ناسخها
- بضربة وهي تعلوا كلَّما نقلوا (٣) ومسح رجليه أرجو في الخفاف على
- قسراءة السجسر إذ لا نسص يستسصل (٤٤) [٤٤] وما رووه بدون الخفض مضطربٌ
- ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا(٥)

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۱۸۰ ـ ۱۸۶ و «البدر المنير» (۲/ ۱۳۲ ـ
 ۲۶۸).

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار» ص ١٨٠ ـ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٩٨ ـ ١٠١ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١٨٥ ـ ١٨٦ وانظر تفسير آية (٦) من سورة المائدة عند ابن جرير وابن كثير.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.



[٤٥] وفرض طول قيام الليل خففه

والخمس بعد إليها الفرض منتقلُ(١)

[٤٦] ومن رباعية ثنتين قد فرضت

وبعد ذا تَمَّتُ في الحضر تكتملُ (٢)

[٤٧] وبالفجر أسفر تحديد لآخرو

ودام منه على تغليسه العمل (٣)

[٤٨] وما روى أسفروا يعنى تبيّنه

ومن رأوه لتأخير فقد عقلوا(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ١٤٠ ـ ١٤١.

قال الحافظ في "فتح الباري" (١/ ٦١٣) شرح حديث رقم (٣٥٠) وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نُسِخت بقوله تعالى: ﴿فَأَقَرَّهُوا مَا يَسَرَّرُ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠] فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك.

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح البخاري» برقم (۳۵۰)، و«صحیح مسلم» برقم (۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٢٦٨ \_ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

- [٤٩] وقِبْلَةُ القُدْس بالقرآنِ قد نُسِخَتْ
- فول وجهك فيها قرر البدل<sup>(۱)</sup> [٥٠] كذا التوجُّه أَنَّى شاءَ تَوْلِيَةً
- لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل (٢) وفي الصلاة بغير الذكر قد مُنِعُوا
- من التكلُّمِ إذ في فعلها شُغُل (٣) وعَمْدُه عند أهل العلم يُبطلها
- من عالم النهي ليس الجهل والوهل (٤) [٥٣] كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى
- نسخُ التفاتِ ورفع الطرف نحو علو<sup>(ه)</sup> [35] وقوله استمعوا وأنصتوا نَسَخت
- قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا(٢) [٥٥] إلا بفاتحة القرآن إذ فُرِضت
- للكلِّ واقرأ بها في النفس يا رجلُ (٧)

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١٩١ ـ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٢٠٥ ـ ٢١٤ و «الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزى ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٢٥٨ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

[٥٦] والأمر بالوضع للأيدي على ركب

في ركعة بدل التطبيق مستثل (١)

[٥٧] وفي الدعاء على شخص تعينه

باللعن أو غضبٍ نهي به اعتزلوا(٢)

[٥٨] وموقف اثنين من خلف الإمام أتى

عن كونه بهما في الصف يتصل (٣)

[٥٩] وبَدء مسبوقِهم بالإتمام تلي

وكان من قبل ذا بالفوت يشتغلُ (٤)

[٦٠] وفي الجلوس أمام القوم قد أُمِروا

صلوا جلوساً وهذا عنه منتقل (٥)

[71] إذْ أمَّهُمْ جالساً في حال علتِهِ

وهمه قيام وذا إذْ جاءه الأجلُ (٢)

[٦٢] وصحَّ أن صلاةَ الخوفِ ناسحة

تأخيره الوقت إذ في خندقٍ شُغِلوا(٧)

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۲۳۲ ـ ۲۳۵ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ۲۲۱ ـ ۲۲۴.

<sup>(</sup>٢) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١٣٩ ـ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٢٧٩ ـ ٢٨٢ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ٢٥٣ ـ ٢٥٥:

<sup>(</sup>٤) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٢٧٦ ـ ٢٧٨ وهذا البيت كان مكتوباً بحاشية المخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٢٨٣ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٠١ ـ ٣٠٤.

[٦٣] والجمع من دون عندر كان واحدة

في عمره ثم في ألفاظها خلل (۱) [٦٤] فقيل كلتيهما في وقتها فعلت

وقیل من مطرِ قد نالهم بللٌ<sup>(۲)</sup> [٦٥] وفی تبوك روی من بعضها وعیلی

كلّ فَلَيْسَ بغير المحكم العملُ<sup>(٣)</sup> [٦٦] وجمعة كان صلّى قبل خطبتها

والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا<sup>(٤)</sup> [٦٧] والاغتسال لها قد كان مفترضًا

فوسع اللَّه ثم الفضل يغتسلُ (٥)

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ١٦١ ـ ١٦٣ وابن الجوزي ص ٢٤٣ ـ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٥٢ ـ ٥٣ و «الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزي ص ١٣٧ ـ ١٤٣.



[٦٨] ثم الجنازة قد كان القيام لها

ولم يقم آخراً فالنسخ محتملُ(١)

[٦٩] ولم يصل على المديون مات ولم

يترك قضاءاً إلى أن دينه حملوا(٢)

[٧٠] وآخر الأمر صلى ثم قال ومن

يَـمُتُ مَـدِيْـنا عـلـيَّ الـديـن احـتـمـلـوا<sup>(٣)</sup>

[٧١] ولا صلاة على أهل النفاق ولا

استغفار قطٌ لمن باللَّه قد عَدَلوا(٤)

[٧٢] وفي المقابر نهي عن زيارتها

ورخصة بعد مخصوصٌ بها الرجلُ (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين ص ٢٠٤ ـ ٢٠٩ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص ٣٠٨ ـ ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٢١٣ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٢٤ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٢١٤ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ١٩١ ـ ١٩٣ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٦٠ ـ ٣٣٠ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ٣١٣.



[٧٣] وبالزكاة فعن حق الحصاد عفى

وقيل بل هواياها فلا بدل(١)

[٧٤] وقيل بل هِي فرضٌ وهُوَ مرحمةٌ

واللَّهُ قد ذمَّ قوماً هم به بخلو(٢)

[٧٥] ورفع إيجاب تقديم التصدق في

نجوى الرسولِ أتى من قبل أن عملوا(٣)

<sup>(</sup>١) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي (٢/٢١٦ ـ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣). انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي (٢/ ٣٨١ ـ ٣٨١)، و«قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم» لمرعي بن يوسف الكرمي ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦.



[٧٦] في الصوم قد كان عاشورا به أمروا

وكلُّ شهر ثلاثُ منه تختزلُ<sup>(۱)</sup> [۷۷] وبعد ذلك صار الكلُّ نافلةً

وعن فريضتها شهر الهدى بدل (٢)

[٧٨] وكان من يشأ الإفطار أطعم مِسْ

كِيناً ولو قادراً للصوم يحتمل (٣)

[٧٩] فأنزلت فليصُمْهُ عزمة وبقي

في حق ذي كِبَرِ في جسمه نحلُ (٤)

[٨٠] وفرض الإمساك بعد النوم ناسخة

عنهم أحلَّ لكم وقوله وكلوا(٥)

<sup>(</sup>۱) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ۲۱۹ ـ ۲۲۱ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۳۲۹ ـ ۳۲۹ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ۳۲۹ ـ ۳۳۹.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٥) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي (٢/ ٢٤ ـ ٢٦).

[٨١] كذا من الفجر للخيطين شارحة

صحبُ النبيِّ بها معناهما عقلوا<sup>(۱)</sup> [۸۲] وكان يفسد صوم مصبح جنباً

من ليلة ثم أمضاه ويغتسل (٢)

[٨٣] ونسخ حكم بافطارٍ لمحتجم

برحصته ثم بالفعل الذي نقلوا<sup>(۳)</sup> [۸٤] وقد روى في اغتياب الناس مربه (٤)

فقاله وعنى أن يحبط العمل

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق، و «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» ص ١٤١ - ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٤٣ ـ ٣٤٧، و «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص ٣١٧ لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص ٢٣٠ ـ ٢٣٧ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٤٨ ـ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط.



[٨٥] وترك محرم الأبواب ناسخة

وأتوا البيوت ففيه النسخ محتمل(١)

[٨٦] وحرمة البيت قد عادت كما بدأت

عتیقة ما رَسَي في أرضه جبلُ (۲)

[٨٧] ومنع أكل الأضاحي فوق ثالثة (٣)

قد كان ذلك في عام به محل

[٨٨] وبيَّن المصطفى في النسخ علته

برخصة وعلى التفصيل تشمل (٤)

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٧٣ ـ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «ثالثة به» بزيادة به.

<sup>(</sup>٤) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين ص ٢٧٨ ـ ٢٩٠ و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٦٣ ـ ٣٦٧ و «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ٣٦٣ ـ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.



[٨٩] وبعد الاعراض والهجر الجميل أتى

إذن الجهاد وفرض بعد ممتشل(١)

[٩٠] وكان أولُه دفعاً لهمبتدء

فصار أطراً لمن في السلم ما دخلوا<sup>(٢)</sup>

[٩١] والنهى فيه عن الشهر الحرام أتى

إباحة بعد أنْ هم حاربوا قتلوا(٣)

[٩٢] والآن خُفِّف فيه النسخ متضحاً

للأمر بالصبر أن بتسعة فضلوا(1)

[٩٣] ورفع تحريج أهل العذر خصَّ بهِ

عموم نفر لِنِي خفّ ومن ثقلوا(٥)

[٩٤] واستدرك المصطفى إحراق كافرهم

من بعد أمْرٍ به وقيل إن فعلوا(٦)

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٨٨ ـ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٩٨ ـ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي (٢/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن الجوزي ص ٤٠١ \_ ٤٠٥.

[٩٥] والنهي عن مُثْلَةٍ بعد الحدود أتى

وبعد سَمْلِ الأولى عينَ الرعا سملو(١)

[٩٦] كذاك في القتل صبراً عن قريش نهى

لوصله رحِمَاً منهم به تصلُ (۲)

[٩٧] وقبل ذا قتله صبراً أُميَّة في

بدرٍ كذا كل مَنْ منهم بها قُتِلوا(٣)

[٩٨] وحـوزه سـلـبـاً مـن دون بـيــنــةٍ

لقاتل شرطها بَعْدُ به العمل (٤)

[٩٩] والامتحان لـشرط الرّد ناسخة

في الصلح أو إنما يعني به الرجل (٥)

<sup>(</sup>١) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٦٢ ـ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) انصر «صحيح مسلم» برقم (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٣٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٧٥١).

<sup>(</sup>٥) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (٢/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦)، و «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» لمرعى الحنبلي ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.



[١٠٠] وبالمواريث فالإيصاء مرتفع

لِمَن على أسهم الميراث قد حصلوا(١)

[١٠١] كذا أولوا لحلف منسوخ توارثهم

بأولوية ذي رَحِم بنه يصلُ (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح البخاري» برقم (۲۷٤٧)، و «قلائد المرجان» ص ١٤٠ ـ ١٤٢.

<sup>ُ (</sup>٢) انظر «سنن أبي داود» برقم (٣٤٩)، و«مستدرك الحاكم» (٤٩٢/٤) بتذييل شيخنا الوادعي كلله وتفسر ابن كثير عند الآية رقم (٧٥) من سورة الأنفال.



[١٠٢] ولا يحل بأحللنا لك انتسخت

في حق من خُتِمَت ببعثهِ الرسلُ(١)

[١٠٣] ومتعة قد أُبيحت في ضرورتهم

وهو النكاح على جُعْل له [أجل](٢)

[١٠٤] وعام حَجَتِهِ تأبيه حرمتها

فخيبة لِنْذُوي رفض لقد جهلوا(٣)

[١٠٥] وقد أتى النهي عن ضرب النساءِ ففي

غير النشوز لأجل الإذن قد حملوا(٤)

[١٠٦] والحول للمُتَّوفَّىٰ زوجُها نُسخت

بشُلْثِ عام وعشرٍ مالها حول (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي (۲/ ٣٣١ ـ ٣٣٤)، و«قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» لمرعي الحنبلي ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٢٦ ـ ٤٣٢ وقع في المخطوط «أحل» بدل «أجل».

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٣٥ \_ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٣٩.

[١٠٧] والحلف في نسخ إرضاع الكبير أتى

والجلُّ تخصيصه بسالم جعلوا(١)

<sup>(</sup>۱) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» (۲/ ۳۱ ـ ۳۲)، و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٣٩ ـ ٤٤٢ وسالم هو مولى أبي حذيفة.



[١٠٨] وقد روي الأكل لله هليِّ من حُمر

ويوم خيبر كان الحظر فاعتزلوا(١)

[١٠٩] وفي القدور التي قالوا بها طبخت

قال اكسروها وإذ قال اغسلوا اغسلوا<sup>(٢)</sup>

[١١٠] والانتباذ نهي في بعض أسقية

وبعد فيه بيان الحلِّ منفصل (٣)

[١١١] وفَرْقُهُ شعراً من قبل يسدله

مخالفاً للكتابيين إذ سدلوا(٤)

[١١٢] ووصفه خاتماً قد كان متخذاً

من عسجد إذ رأى أصحابه [فعلوا](٥)

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٣٩١ ـ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٥١٨ ـ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٥٢٤ ـ ٥٢٦.

[۱۱۳] كننزع ثوب حرير كان لابسه

من قبل حضرٍ وذا من منساء جعلوا(١)

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۲۲ ـ ۵۲۳.

تنبيه: كتاب الأكل والشرب والزينة سقط على الناسخ فألحقه بحاشية المخطوط اليمنى ثم كتب بعده «ضع السقط قبل كتاب الحيوان».



[١١٤] ومنع قتل الكلاب إلا البهيم أتى

من بعد أمر به وبعد أن قتلوا<sup>(۱)</sup> [۱۱۵] وكان بالقتل للحيات قد أُمِروا

في الحلِّ أو حرمٍ سيَّان لا مهل (٢) [١١٦] وبعد عن قتل حيات البيوت نهى

لمسلمي الجنِّ إذْ في زيها مثلوا(٣)

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٥٢٩ ـ ٥٣٣.

<sup>(</sup>۲) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٥٣٤ ـ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.



[١١٧] والنهي عن مسلم قتلاً بكافرهم

نسنخ اقتياد به إن صح ما نقلوا(١)

[١١٨] وقص جرح قبيل الاندمال أتى

من بعده النهي إلا حيث يندمل (٢)

[١١٩] وجلد زانٍ ونفيِّ ثم رجمهما

إن أُحْصِنا بعد حبسِ والأذى [بدل] (٣)

[١٢٠] وجمع جلدٍ إلى رجم لمحصنهم

قد ادعوا فيه نسخاً وهو محتمل(٤)

[١٢١] ومن لنزوجت أصاب جارية

فالحد لا بد إذ في تركه علل (٥)

[١٢٢] وقتل شاربِ خمرِ بعد رابعةٍ

قد صَحَ مِن بعدِهِ تركٌ به عملوا(١)

(۱) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٥٣ \_ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٥٥ ـ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٧٦ ـ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ٤٦٧ ـ ٤٧١.



[١٢٣] وآية احكم أو أعرضْ قيل قد نسخت

بقوله وأنِ احكم فادرِ ما نقلوا(١)

[١٢٤] كنذا شهادة أهل الكفر في سفر

على وصية من قد جاءه الأجل (٢)

[١٢٥] فقيل قد نُسِخَتْ والحق محكمة

في حال فقدٍ من الإسلام ينتحل (٣)

[١٢٦] هذا الذي عِلمُ مزجي البضاعة قدْ

أدى إلىه فرفواً إن يكن خللل(١٤)

[١٢٧] وإناما هي أعال نبينها

ولم يفت ربُّنا قولٌ ولا عملُ

<sup>(</sup>۱) انظر «الناسخ والمنسوخ في القرآن» (۲/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲) وتفسير آية (٤٢) من سورة المائدة عند ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» ص ١٧٤ \_ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق وتفسير آية رقم (١٠٦) من سورة المائدة عند ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط «والمطبوع».

[١٢٨] وهو الرقيبُ عليها والحسيبُ بها في يروم لا نافعٌ مالٌ ولا خرول [١٢٩] ثم الصلاة على الهادي وشيعته والحمد للَّهِ في الدارينِ متصلُ

تم نقل المنظومة اللامية في الناسخ والمنسوخ من أبواب الفقه في غرة شهر شعبان من شهور سنة ١٣٧١ هـ بقلم علي بن قاسم الفيفي عفا الله عنه

### فهرس المحتويات

## منظومة اللاميَّة في الناسخ والمنسوخ

| 779   | ىة                        | مقد |
|-------|---------------------------|-----|
| 777   | كتاب الطهارةكتاب الطهارة  | فمن |
| 740   | كتاب الصلاة               | ومن |
| 739   | , كتاب الجنائز            | ومن |
| 437   | كتاب الزكاة               | ومن |
| 137   | كتاب الصيام               |     |
| 737   | كتاب المناسك              | ومن |
| 337   | كتاب الجهاد               | ومن |
| 737   | كتاب الإرث والوصايا       | ومن |
| 757   | كتاب النكاح               | ومن |
| 7 2 9 | كتاب الأكل والشرب والزينة | ومن |
| 701   | كتاب الحيوان              | ومن |
| 707   | كتاب الجنايات والحدود     | ومن |
| Y . W | كال الحك الغيادة          |     |



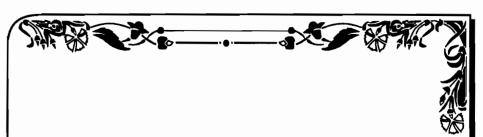

# مُجْمَلُ تاريخ الأندلس

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفئ سنة ١٣٧٧هـ

تحقيق وتعليق أبي همام/ محمد بن علي الصومعي البيضاني







أولاً: فتح الأندلس<sup>(۱)</sup> سنة ۹۲هـ على يد طارق<sup>(۲)</sup> بن زياد مولى موسى<sup>(۳)</sup> بن نصير في خلافة الوليد بن عبد الملك<sup>(٤)</sup>.

وقيل إن طارقاً عندما افتتح الأنْدَلس. «ركب البحر وعدى من الزقاق لكون الفِرَنج اقتتلوا فيما بينهم واشتغلوا فانتهز الفرصة.

وقيل بل عَبَر بمكاتبة صاحب الجزيرة الخضراء ليستعين به على عدوِّه فدخل طارق واستظهر على العدو وأمعن في بلاد الأندلس وافتتح قرطبة وقتل مَلِكَها لُذريق، وكتب إلى موسى بن نصير بالفتح فحسده موسى على هذا الانفراد بهذا الفتح العظيم وكتب الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه، وكتب إلى طارق يتوعده لكونه دخل بغير أمره ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحقه وسار مسرعاً بجيوشه ودخل الأندلس ومعه حبيب بن أبي عبيدة الفهري فتلقاه طارق وقال إنما أنا مولاك وهذا الفتح لك».

<sup>(</sup>١) الأندلس يقال بضم الدال وفتحها وانظر لتعريفها «معجم البلدان» (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) طارق مولى موسى بن نصير وكان أميراً على طنجة بأقصى المغرب. «سير أغلام النبلاء» (٤/ ٥٠٠ ـ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو موسى بن نصير الأمير الكبير أبو عبد الرحمٰن اللَّخمِي متولِّي إقليم المغرب وفاتح الأندلس قيل كان مولى امرأةٍ من لَخْم وقيل ولاؤه لبني أُميَّة وكان أعرج مهيباً ذا رأي وحزم. «سير أعلام النبلاء» (٤٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) هو الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأُموي الدمشقي الذي أنشأ جامع بني أُمية مات سنة ست وتسعين: «سير أعلام النبلاء» (٤//٤ \_ ٣٤٧/٤).

ثانياً: وخرجت من الأيوبيين في يد العباسيين حين تغلبوا على الولاية عام ١٣٢هـ(١).

ثالثاً: مكثت في أيدي العباسيين ست سنوات ثم انتزعها منهم صقر قريش عبد الرحمٰن (٢) الداخل عام ١٣٨هـ.

(٢) هو عبد الرحمٰن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أمير الأندلس وسلطانها أبو المطرِّف الأموى المرواني المشهور بالداخل، لأنه حين انقرضت خلافة بني أُميَّة من الدنيا وقُتِلَ مروان الحمار وقامت دولة بني العباس هرب هذا فنجا ودخل إلى الأندلس فتملكها «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٢٤٤). وبداية دخوله قيل إنه كان قد دخل بلاد المغرب فاجتاز بمن معه من أصحابه بقوم يقتتلون على عصبيَّةِ اليمانية والمُضَريَّة فبعث مولاه بدراً إليهم فاستمالهم إليه فبايعوه ودخل بهم ففتح بلاد الأندلس واستحوذ عليها وانتزعها من يدِ نائبها يوسف بن عبد الرحمٰن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وقَتَلُه وسكن عبد الرحمٰن قُرْطُبَة واستمر في خلافته في تلك البلاد من هذه السنة \_ أعنى سنة ثمانٍ وثلاثين ومائة \_ إلى سنة ثنتين وسبعين ومائة فتوفى وله من الملك أربع وثلاثون سنة وشهر ثم قام من بعده ولده هشام ست سنين وشهراً، ثم مات فَوَليَ ولده الحكم بنُ هشام ستاً وعشرين سنةً وأشهراً ثم من بعده ولدُه عبد الرحمٰن بن الحكم ثلاثاً وثلاثين سنةً، ثم مِن بعده محمد بن عبد الرحمٰن بن الحكم ستاً وعشرين سنة، ثم ابنه المنذر بن محمد ثم أخوه عبد الله بن محمد، ثم ابنُ ابنه عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن المنذر وكانت أيامه بعد الثلاثمائةِ بِدَهْرِ ثم زالت تلك الدولة. . ».

«البداية والنهاية» (١٣/ ٣٣٠ ـ ٣٣١) وانظر «تاريخ الطبري» (٦/ ٤٣٦)، و«الكامل في التاريخ» (٤/ ٣٦٢).

<sup>=</sup> انظر لذلك «تاريخ الطبري» (٥/ ٥٢٠)، و «الكامل في التاريخ» (٤/ ٢٠٩)، و «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٥٤ \_ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) انظر «تاريخ الطبري» (٥/ ٢٤٩)، و «الكامل في التاريخ» (٢٤٩/٤)، و «تاريخ الإسلام» (٢/ ٥٣٥).

رابعاً: خرجت من أيدي الأُمويِّين في أيدي الحموديِّين<sup>(۱)</sup> عام ٤٢٧هـ. عنهم الذي انتهى بعام ٤٢٢هـ.

خامساً: ملوك الطوائف من ٤٢٢هـ إلى ٤٨٤هـ ومن أشهرهم بنو عباد (٢) بإشبيلية وقرطبة وهكذا بنو هود بسرقسطة وبنو صمادح (٣) بالمريَّة

وانظر «الكامل في التاريخ» (٧/ ٣٢٨ \_ ٣٢٩).

- (٢) انظر «الذخيرة في محاسن الجزيرة» (١٣/٢ ـ ٢٣) للشنتريني، و «وفيات الأعيان» (٥/ ٢٢ ـ ٢٣)، و «الحُلَّة السيراء» لابن الأبار ص ١٩٢ ـ ٢١٢.
- (٣) منهم السلطان أبو يحيى التجيبي الأندلسي محمد بن معن، وقيل معن بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن صمادح كان جده محمد صاحب مدينة وشقة فحاربه ابن عمّه الأمير منذر بن يحيى التجيبي فعجز عنه وترك له وشقة وهرب. وكان من دهاة الرجال وكان ابنه معن مصاهراً لصاحب بلنسية عبد العزيز بن عامر وكانت المريّة قد صارت له فاستناب عليها معناً هذا فخافه وتملكها وتم له ذلك وتملكها من بعده ولده المعتصم محمد فكان حليماً جواداً مُمَدَّحاً، وقد داخل ابن تاشفين ونصره ثم إن ابن تاشفين عزم على أخذ البلاد من ابن صمادح وكان يملك المريّة وبجّانة والصمادحية فأظهر العصيان لابن تاشفين وكان فيه خير ودين وعدل وتواضع وعقل تام، نازلته عسكر ابن تاشفين مدةً فتمرض فسمع مرةً هيعة فقال: لا إله إلا الله تُغص علينا كلُّ شيء حتى الموت.

قالت جاريته فدمعت عيناي فقال بصوت ضعيف:

<sup>(</sup>۱) وأوَّلُهم علي بن حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى ابن ريحانة رسول الله على الحسين بن علي بن أبي طالب الناصر لدين الله الهاشمي العلوي الإدريسي استولى على الأمر بقرطبة في أول سنة سبع وأربع مائة «سيرة أعلام النبلاء» (۱۷/ ١٣٥) فدخل قرطبة في المحرم من هذه السنة وقتل سليمان بن الحكم الأموي وقتل أباه أيضاً وكان شيخاً صالحاً، وبايعه الناس وتلقب بالمتوكِّل على الله ثم قُتِلَ في الحمَّام في ثامن عشر ذي القعدة من هذه السنة عن ثمانٍ وأربعين سنة وقام بالأمر مِنْ بعده أخوه القاسم بن حمود وتلقب بالمأمون فأقام في الملك ست سنين ثم كان ابن أخيه يحيى ثم إدريس أخو يحيى. «البداية والنهاية» (۱۵/ ۵۷۰ ـ ۷۱۱).

### والأفطس (١) ببطليوس وهكذا:

وتفرقوا شيعاً فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر سادساً: دولة المرابطين من ٤٨٤هـ إلى ٥٤٢هـ ومؤسسها يوسف بن تاشفين (٢) صاحب إفريقية.

سابعاً: دولة الموحدين من ٥٤٢هـ إلى ٦٦٨هـ ومؤسسها محمد<sup>(٣)</sup> بن تومرت الحسني وتلقب بالمهدي.

ترقَّقْ بدمْ حِكَ لا تفْ نِهِ فبين يديك بكاءٌ طويل فمات في ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وأربع مائة انظر «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٥٩٢).

(١) هو المظفَّر الأفطس سلطان الثغر الشَّمالي ودار ملكه بطليوس كان رأساً في العلم والأدب والشجاعة والرأي كان مناغراً للروم شجاً في حلوقهم لا ينفِّس لهم مخنقاً ولا يُوجِدُ لهم إلى الظهور مرتقى «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٩٤).

(٢) هو صاحب الغرب أمير المسلمين السلطان أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللَّمتوني البربري الملثَّم، ويعرف أيضاً بأمير المرابطين وهو الذي بنى مرَّاكش وصيَّرها دار ملكه.

وأول ظهور هؤلاء الملثمين مع أبي بكر بن عمر اللمتوني فاستولى على البلاد من تلمسان إلى طرف الدنيا الغربي، واستناب ابن تاشفين فطلع بطلاً شجاعاً شهما عادلاً مهيباً فاختط مرَّاكش في سنة ٤٦٥ اشترى أرضها بماله الذي خرج من صحراء السُّودان وله جبل الثلج وكثرت جيوشُه وخافته الملوك وكان بربرياً قُحّاً، وثارت الفرنج بالأندلس فعبر ابن تاشفين ينجدُ الإسلام فطحنَ العدوَّ ثم أعجبته الأندلس فاستولى عليها وأخذ ابنَ عبادٍ وسجنه وأساء العشرة.

وقيل: كان ابن تاشفين كثير العفو مقرباً للعلماء وكان أسمر نحيفاً خفيف اللحية دقيق الصوت سائساً حازماً يخطب لخليفة العراق، تملَّك بضعاً وثلاثين سنة وهو وجيشه ملازمون للِّنام الضَّيِّق وفيهم شجاعة وعُتّو وعسف جاءته الخِلعُ من المستظهر ووليَ بعده ولده علي. مات سنة خمس مائة «الكامل في التاريخ» (١٠/١٠)، و«سير أعلام النبلاء» (١٩//١٠).

(٣) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المنعوت بالمهدي الهرغى =

ثامناً: دولة بني الأحمر من سلالة سعد بن عبادة الخزرجي من ٦٣٥هـ إلى ٨٩٧هـ ومؤسِّسُها محمد (١) بن يوسف بن الأحمر وآخرهم أبو عبد الله محمد (٢) بن علي بن سعد وهو آخر ملوك المسلمين بها

- (۱) هو محمد بن يوسف بن محمد من آل نصر بن الأحمر الخزرجي الأنصاري أبو عبد الله أمير المسلمين الملقب بالغالب بالله ويقال له محمد الشيخ مؤسس دولة بني الأحمر في الأندلس ثار على محمد بن هود صاحب الأندلس، فاستولى على مدينة جيان وبايعه جماعة سنة ٢٦٩هـ ثم امتلك عاصمة الأندلس غرناطة سنة ٢٣٥هـ وإشبيلية وقرطبة برهة يسيرة، وخَرَجَتَا عن نظره وابتنى حصن «الحمراء» بغرناطة واستولى على مالقة والمرية وتعاقد مع بني مرين أصحاب المغرب الأقصى على قتال الإسبانيين وعقد الصلح مع طاغية الروم سنة ٣٤٣هـ واستمر عزيز السلطان مرهوب الجانب إلى أن سقط عن فرسه بظاهر غرناطة وقد أسنَّ فأركب إلى قصره فمات من أثر السقطة. انظر «الاستقصاء» (١٨/٢ ـ ٤٠) و «للمحة البدرية» ص ٣٠ و «الأعلام» للزركلي (٧/ ١٥١).
- (٢) كانت دولة بني الأحمر متماسكة والفتنة بين أعياصها متشابكة والعدو فيما بين ذلك يخادعهم عما بأيديهم ويراوغهم ويسالمهم تارة ويحاربهم تارة إلى أن كانت دولة السلطان أبي الحسن علي ابن السلطان سعد ابن الأمير علي ابن السلطان يوسف ابن السلطان محمد الغني بالله، فنازعه أخوه أبو عبد الله محمد بن سعد المدعو بالزغل قدم من بلاد النصارى وبويع بمالقة وبقي بها مدة وعظم الخطب واشتدت الفتن وشرق المسلمون بداء الخلاف الواقع بين هذين الأخوين وتكالب العدو =

حرحل من السّوس الأقصى شاباً إلى المشرق فحجَّ وتفقَّه وحَصَّل أطرافاً من العلم وكان أمَّاراً بالمعروف نهاء عن المنكر قويَّ النفس زعراً شجاعاً مهيباً قوالاً بالحق عمَّالاً على الملك غاوياً في الرياسة والظهور ذا هيبة ووقار وجلالة ومعاملة وتألُّه انتفع به خلق واهتدوا في الجملة وملكوا المدائن وقهروا الملوك، وكان لَهِجاً بعلم الكلام خائضاً في مزال الأقدام، ألَّف عقيدةً لقَّبها بالمرشدة فيها توحيدٌ وخيرٌ بانحراف فحمل عليها أتباعة وسماهم الموحدين ونَبَزَ من خالف المرشدة بالتجسيم وأباح دمه نعوذ بالله من الغي والهوى. انظر «وفيات الأعيان» (٥/٥٥)، و«سير أعلام النبلاء» (٥/٥٩).

عليهم ووجد السبيل إلى تفريق كلمتهم والتَّمَكُن من فسخ عهدِهِم وذمتِهِم، وذلك أعوام الثمانين وثمانمائة ثم انقاد أبو عبد الله لأبى الحسن فسكنت أحوال الأندلس بعض الشيء، ثم خرج عليه ولده أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن وأسره النصارى في بعض الوقعات فراجع الناس طاعة أبي الحسن، ثم نزل لأخيه أبي عبد الله الزغل عن الأمر لآفة أصابته في بصره. ثم إن العدو عَمَدَ لأسيره أبي عبد الله بن الحسن فوعده ومناه وأظهر له من أكاذيبه وخدعه غاية مناه وبعثه للتشغيب على عمِّه طلباً لتفريق كلمة المسلمين، وعكس مرادهِم وتوصلاً إلى ما بقى عليه من حصون المسلمين وبلادهم وطالت الفتنة بين العم وابن الأخ وكل عقد كان بين العدو وبينه انْحَلَّ وانفسخ وخبت العامة الذين هم أتباع كل ناعق في ذلك ووضعت. وكان ذلك من أعظم الأسباب المعينة للعدو على التمكُّن من أرض الأندلس والتهامها واستئصال كلمة الإسلام منها. ثم إن ابن الأخ استولى على غرناطة بعد خروج العم عنها إلى الجهاد ففتَّ ذلك في عضده وعطف إلى وادي آش فاعتصم بها وحاصر العدو مالقة فقاتله أهلها بكل ما أمكنهم حتى إذا لم يجدوا للقتال مساغاً نزلوا على الأمان فاستولى العدو عليها أواخر شعبان سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة، ثم استولى بعد ذلك على وادى آش وأعمالها صلحاً ودخل في طاعته صاحبها أبو عبد الله العم بعد أن استهوى العدو قواده بالأموال الجزيلة ثم إن العدو خذله الله أرسل أبا عبد الله بن أبي الحسن صاحب غرناطة وعرض عليه الدخول في الخطة التي دخل فيها عمُّه من النزول له عن البلاد على أموال جزيلة يبذلها له ويكون تحت حكمه مخيراً في أي بلاد الأندلس شاء فشاور رعيته فاتفق الناس على الامتناع والقتال فعند ذلك أرهف العدو حده وجعل غرناطة وأهلها من شأنه بعد أن استولى أثناء هذه الفتن والتضريبات على حصون كثيرة حتى لم يبق له إلا غرناطة وأعمالها ولما كان اليوم الثاني والعشرون من جمادي الآخرة سنة ست وتسعين وثمانمائة خرج العدو بمحلاته إلى مرج غرناطة وأفسد الزرع ودوخ الأرض وهدم وأمر ببناء موضع بالسور والحفير فأحكمه، وكان الناس يظنون أنه عازم على الانصراف فإذا به قد صرف عزمه إلى الحصار والإقامة وصار يضيِّق على غرناطة كل يوم ودام القتال سبعة أشهر واشتد الحصار بالمسلمين غير أن النصاري على بعد الطرق بين =

غرناطة والبشرات متصلةً بالمرافق والطعام يأتي من ناحية جبل شلير إلى أن تمكَّن فصل الشتاء وكلب البرد ونزل الثلج فانْسَدُّ باب المرافق وانقطع الجالب وقلَّ الطعام واشتد الغلاء وعظم البلاء، واستولى العدو على أكثر الأماكن خارج البلد ومنع المسلمين من الحرث والسبب وضاق الحال وبان الاختلال وعظم الخطب وذلك أول سنة سبع وتسعين وثمانمائة وطمع العدو في الاستيلاء على غرناطة بسبب الجوع والغلاء دون الحرب والقتال، فَفَرَّ ناسٌ كثيرون من الجوع إلى البشرات ثم اشتد الأمر في شهر صفر من السنة وقل الطعام وتفاقم الخطب فاجتمع ناس مع من يشار إليه من أهل العلم كأبي عبد الله الموافق شارح «المختصر» وغيره وقالوا: انظروا لأنفسكم وتكلموا مع سلطانكم فأحضر السلطان أبو عبد الله بن أبي الحسن أهلَ دولته وأرباب مشورته وتكلموا في هذا الأمر، وأن العدو يزداد مدةً كل يوم ونحن لا مدد لنا وكنا نظن أنه يقلع عنا في فصل الشتاء فخاب الظن وبني وأسس وأقام وقرب منا فانظروا لأنفسكم وأولادكم فاتفق الرأى على ارتكاب أخف الضررين، وشاع أن الكلام وقع بين النصاري ورؤساء الأجناد قبل ذلك في إسلام البلد خوفاً عن نفوسهم وعلى الناس، ثم عددوا مطالب وشروطاً أداروها وزادوا أشياء على ما كان في صلح وادى آش منها أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا مكَّنوه من حمراء غرناطة والمعاقل والحصون، ويحلف على عادة النصاري في العهود وتكلم الناس في ذلك وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لمَّا خرجوا للكلام في ذلك امتنَّ عليهم النصاري بمال جزيل وذخائر ثم عقدت بينهم الوثائق على شروط قُرئت على أهل غرناطة فانقادوا إليها ووافقوا عليها وكتبوا البيعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم، ونزل سلطان غرناطة أبو عبد الله عن الحمراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ثاني ربيع الأول من سنة سبع وتسعين وثمان مائة استولى النصارى على الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعتهم وعقارهم ومنها: إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم على أحدٍ منهم إلا بشريعته وأن تبقى المساجد كما كانت، والأوقاف كذلك وأن لا يدخل النصاري دار مسلم ولا يغصبوا أحداً وأن لا يولّي على المسلمين نصرانيُّ أو يهوديُّ من يتولى عليهم من قبل سلطانهم وأن يَفْتَكُّ = جميع من أُسِرَ في غرناطة حيث كانوا وخصوصاً أعياناً نُصَّ عليهم، ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا لغيره والسلطان يدفع ثمنه لمالكه. ومن أراد الجواز إلى العدوة لا يُمنع ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء، وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وأن لا يجبر من أسلم على الرجوع للنصاري ودينهم، وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حتى يظهر حاله ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى فإن أبي الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد ولا يعاتب على مَن قتل نصرانيًّا أيام الحرب ولا يؤخذ منه ما سلب من النصاري أيام العداوة، ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصاري ولا يسفر لجهة من الجهات ولا يزيدون على المغارم المعتادة وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة، ولا يطلع نصراني للسور ولا يتطلع على دور المسلمين ولا يدخل مسجداً من مساجدهم ويسير المسلم في بلاد النصاري آمناً في نفسه وماله ولا يجعل علامةً كما يجعل اليهود وأهل الدجن، ولا يُمنع مؤذِّنٌ ولا صائمٌ ولا مصلِّ ولا غيره من أمور دينه، ومن ضحك منهم يعاقب ويتركون من المغارم سنين معلومة وأن يوافق على كلِّ الشروط صاحب رومة ويضع خط يده. وبعد انبرام ذلك ودخول النصارى للحمراء والمدينة جعلوا قائداً بالحمراء وحكاماً ومقدمين بالبلد ولما عَلِمَ بذلك أهلُ البشرات دخلوا في هذا الصلح وشملهم حكمه على هذا الوجه ثم أمر العدو ببناء ما يحتاج إليه في الحمراء وتحصينها وتجديد بناء قصورها وإصلاح سورها وصار الطاغية يختلف إلى الحمراء نهاراً ويبيت بمحلته ليلاً إلى أن اطمأن من خوف الغدر فدخل المدينة وتطوَّف بها وأحاط خبراً بما يرومه منها، ثم أمر سلطان المسلمين أن ينتقل لسكنى البشرات وأنها تكون له سكناه بأندرش فانصرف إليها وأخرج الأجناد منها ثم احتال عدو الله في نفيه لبر العدوة وأظهر أن السلطان المذكور طلب منه ذلك، ثم كتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتابي هذا لا سبيل لأحدٍ أن يمنع مولاي أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العدوة، ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه وليقف معه وفاءً بما عهد له فانصرف السلطان أبو عبد الله في الحين بنص هذا الكتاب وركب البحر فنزل بمليلة واستوطن فاساً، وكان قبل ذلك قد طلب الجواز لناحية = وبهذا التاريخ سقطت في أيدي الأسبان وتقلّص عنها ظلُّ الإسلام بعد امتداده طيلة ثمانية قرون وأضحت كما قال الجرهمي:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر ولله الأمر من قبل ومن بعد وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

杂谷谷

مرَّاكش فلم يسعف بذلك وحين جوازه لبر العدوة لقي شدةً وغلاءً وبلاءً، ثم إن النصارى نكثوا العهد ونقضوا الشروط عدوة إلى أن آل الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة بعد أمور وأسباب وانقضى أمر الأندلس، وعادت نصرانية كما كانت أول مرة والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اهد. «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأبي العباس السلاوي (٢/ ١٧٠ \_ ١٧٤) بتصرف يسير.

# فهرس المحتويات

|                                         | 14 1/2/         |
|-----------------------------------------|-----------------|
|                                         | مُجْمَلُ تاريعِ |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                 |
|                                         |                 |

| 404 | مجمل تاريخ الأندلس في الإسلام                  |
|-----|------------------------------------------------|
| 404 | فتح الأندلسفتح الأندلس                         |
| 77. | تغلُّب العباسيين على الأندلس                   |
| 471 | انتقال الخلافة من يد العباسيين إلى الأمويين    |
| 177 | انتقال الخلافة من يد الأمويين إلى الحموديين    |
| 177 | ملوك الطوائف وأشهرهمملوك الطوائف وأشهرهم       |
| 777 | دولة المرابطين ومؤسسها ابن تاشفين              |
| 777 | دولة الموحدين ومؤسسها محمد بن تومرت            |
| 777 | دولة بني الأحمر ومؤسسها محمد بن يوسف بن الأحمر |



لُمَعٌ حافلةٌ بِذِكْرِ الفِقْهِ والتَّفَقُه والفُقَهَاءِ في الصَّحَابةِ والتَّابِعِيْن

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفئ سنة ١٣٧٧هـ

تحقيق وتخريج وتعليق أبي همام/محمد بن علي الصومعي البيضاني







الفقه لغةً: الفهم<sup>(١)</sup>.

وفي العرف الشرعي: الفهم عن الله وعن رسوله ﷺ.

وفي أثر علي ﷺ: «إلا فهماً يعطاه العبد في كتاب الله»<sup>(٢)</sup>.

وفي الحديث الصحيح «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (٣).

وفي دعائه ﷺ لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»(٤).

أُصوله التي يُعْتَمَدُ عليها ولا يعتمد على غيرها الكتاب \_ والسنة \_ وإجماع الأُمَّة \_ والقياس الجلى \_.

وانظر لذلك «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (١/٥٦٦) لشيخنا الوادعي كلله.

<sup>(</sup>۱) ومنه قوله: ﴿وَاَحْلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانِى ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞﴾ [طه: ۲۷، ۲۸]. وانظر «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة (۸/۱۰ ـ ۵۹)، و«الإحكام» للآمدى (7/۱)، و«إرشاد الفحول» (۱/۷۰ ـ ۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٠٤٧) من حديث أبي جحيفة رضي قال: قلت لعلي رضي هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن.

<sup>(</sup>٣) رواه «البخاري» برقم (٣١١٦)، و«مسلم» برقم (١٠٣٧) من حديث معاوية ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه «البخاري» برقم (١٤٣) بلفظ «اللهم فقهه في الدين» و«مسلم» برقم (٢٤٧٧) بلفظ «اللهم فقهه» أما قوله «وعلمه التأويل» فهي عند أحمد (١/٢٦٦).



كان الصحابة ولى حياة الرسول والعقائد وكان الرجل منهم إذا قرأ عنه بيانه في جميع أحكام التشريع والعقائد وكان الرجل منهم إذا قرأ خمس آيات وعشر آيات لم يتجاوزها حتى يعلم تأويلها (۱) والعمل بها. وكان فقاؤهم يُعرَفون بالقراء لأنه لا يسمَّى القارىء إلا بالأحكام (۲) حتى قال قائلهم: كان أحدنا إذا قرأ سورة البقرة جَدَّ فينا (۳) أي عَظُمَ قدره، وقد وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: ﴿لَعَلِمُهُ ٱلّذِينَ يَسْتَنُولُونَهُ مِنْهُمُ الْكِنَبُ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ الآية (٥) وغيرها. ثم كان وقوله: ﴿الّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبُ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ الآية (٥) وغيرها. ثم كان أصحاب الرسول والله من بعده هم المبلِّغون عنه والمناب وبيانه ويعينهم على ذلك ما كانوا شاهدوه من نزول القرآن وأسباب نزوله وحكم الرسول والله وا

<sup>(</sup>۱) أي تفسيرها وللفائدة انظر «مجموع الفتاوى» (٥/ ٣٥ ـ ٣٦) لابن تيمية.

 <sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ولعله: «لا يسمى القارىء قارئاً إلا إذا كان عارفاً بالأحكام» والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ١٢٠) عن أنس ﷺ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية (١٢١).

رسول الله على مدّ بصري ومن ورائي وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ورسول الله على «بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به..» (١) وهذا مدرك للأحكام لا يحصل لأحدٍ من بعدهم، فلا جرم كانوا أخير القرون وأفضلَها وأعلمَها بما شرع الله نصًّا ومعنى كما كان الأفقه بعدهم الآخذون عنهم مباشرةً من كبار التابعين وأفقههم أكثرهم ملازمةً وحرصاً بعد موهبة الله عز وجل (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ عند «مسلم» برقم (۱۲۱۸) قال جابر: «نظرت إلى مَدِّ بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ﷺ بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا به» والمؤلف ﷺ يملي من حفظه إملاءً على طلابه لذا حصل اختلاف في بعض الألفاظ فرحمه الله وأسكنه فسيح جنته إنه سميع مجيب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٢/ ٩) ولما كان التلقي عنه على نوعين: نوع بواسطة ونوع بغير واسطة وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد فلا مطمع لأحدٍ من الأمّة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. . . وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً وكان سندهم فيهم نبيهم على عن جبريل عن ربّ العالمين سنداً صحيحاً عالياً وقالوا هذا عهد نبينا إلينا، وقد عهدنا إليكم وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم . . . اه . . بتصرف يسير .



فمن كبار فقهاء الصحابة الذين انتشرت عنهم الفتوى وحُفِظَت الخلفاء الأربعة وأُبَيّ بن كعب وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وعائشة وابن مسعود في (٢).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يكن بالمخطوط زدته ليتناسب مع ترتيب الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (۲/ ۸۲ \_ ۸۳)، و «إعلام الموقعين»
 لابن القيم (۲/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين لم يكن بالمخطوط ولا بد منه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (١٦/ ٢٥٩ \_ ٢٦٠) وهو أثر طويل =

ودون هؤلاء من لا يحفظ عنهم إلا العدد القليل من المسائل وهم كثير ويقول مسروق<sup>(۱)</sup> التابعي الكبير كله: وحدَّثَ أصحابُ رسول الله كله كالإخاذ<sup>(۲)</sup> الإخاذة تروي المئام من الناس والإخاذة لو وردها جميع أهل الأرض لأصدرتهم<sup>(۳)</sup> وإن عبد الله [من]<sup>(3)</sup> تلك الإخاذة <sup>(6)</sup> يعني ابن مسعود.



<sup>=</sup> وفيه.. قالوا: فأبو ذر رضي قال: وعاء ملىء علماً وكان رضي شه شحيحاً حريصاً على دينه حريصاً على العلم...» وحسنه المحقق ولم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>١) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاثٍ وستين. «تقريب».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٤٣) الإخاذ هو مجتمع الماء وجمعه أُخُذُ ككتاب وكتب وقيل هو جمع الإخاذة وهو: مصنع للماء يجتمع فيه والأولى أن يكون جنساً للإخاذة لا جمعاً ووجه التشبيه مذكور في سياق الحديث قال: «تكفي الإخاذة الراكب وتكفي الإخاذة الراكبين وتكفي الإخادة الفئام من الناس» يعني أن فيهم الصغير والكبير والعالم والأعلم اه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «لأصدتهم».

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في المخطوط واستدركتها من «كتاب العلم» لأبي خيثمة.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو خيثمة النسائي في «كتاب العلم» ص ٢٨ برقم (٥٩) بإسناد صحيح إلى: مسروق قال: جالست أصحاب رسول الله على فكانوا كالإخاذ يروي الراكب والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من تلك الإخاذ. وصحح الألباني إسناده.



انتشر الفقه والفتوى في مدينة الرسول ﷺ ودار هجرته عن جماعة من أفضلهم.

عمر بن الخطاب: وعنه جماعة منهم راويته سعيد بن المسيِّب<sup>(1)</sup> وابنه عبد الله بن 2 عمر<sup>(۲)</sup> وعنه<sup>(۳)</sup> أبناؤه<sup>(٤)</sup> ونافع<sup>(۵)</sup> وغيرهم<sup>(۲)</sup> وعائشة أم المؤمنين وعنها القاسم<sup>(۷)</sup> بن محمد وعبد الرحمٰن<sup>(۸)</sup> بن الحارث

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن المسيِّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. . مات بعد التسعين «التقريب».

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣١٦ ـ ٣٢٦) ترجمة برقم (٤٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٤) وهم عبد الرحمٰن وسالم وحمزة وعبيد الله انظر «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٢٧ ـ ٣٢٧) ترجمة برقم (٣٤٤٠) و «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (٢/ ٩٧) ترجمة برقم (٣٦٧٨).

<sup>(</sup>٥) هو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات سنة عشرة ومائة أو بعد ذلك. «تقريب».

<sup>(</sup>٦) انظر «تهذیب الکمال» (۱۵/ ۳۲۷ ـ ۳۳۲) ترجمة برقم (۳٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التميمي ثقة أحد الفقهاء بالمدينة من كبار الثالثة مات سنة ست ومائة على الصحيح. «تقريب».

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمٰن بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو محمد المدني له رؤية وكان =

وعروة<sup>(١)</sup> بن الزبير وغيرهم<sup>(٢)</sup>.

وانتشر بمكة عن ابن عباس: وعنه عطاءُ $^{(7)}$  وطاوس $^{(1)}$  وسعيد $^{(6)}$  ابن جبير ومجاهد $^{(7)}$  وعكرمة $^{(7)}$  وغيرهم $^{(8)}$ .

وهكذا انتشر في كل بلد بعد الفتوح عمَّن سكنها من الصحابة ومن لازمهم من التابعين وليس معنى ذلك الاقتصار على من سُمِّي ولا أن

- = من كبار ثقات التابعين مات سنة ثلاث وأربعين. «تقريب».
- (۱) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح. «تقريب».
- (۲) انظر «تهذیب التهذیب» (۱/ ٤٨٧ ـ ٤٨٩) ترجمة برقم (۸۹۳۰) و «الإحكام في أصول الأحكام» (۲/ ۸۷) لابن حزم و «إعلام الموقعین» (۲/ ٤١ ـ ٤٢).
- (٣) هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كان كثير الإرسال من الثالثة مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة «تقريب».
- (٤) هو طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمٰن الحميري مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل من الثالثة مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك. «تقريب».
- (٥) هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج دون المائة سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين. «تقريب».
- (٦) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في العلم من الثالثة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون. «تقريب».
- (۷) هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك. «تقريب».
- (٨) انظر «تهذیب الکمال» (١٥٤/١٥) ١٦٢) ترجمة برقم (٣٣٥٨)، و «إحكام الأحكام» (٢/٨) لابن حزم، و «إعلام الموقعين» (٢/٢٤ ـ ٤٣) لابن القيم.

الذي سُمِّي اقتصر على الرواية عن واحدٍ منهم، بل الكثير منهم أخذ عن المئات من الصحابة كالحسن بن أبي الحسن (1) فقيه البصرة أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله ﷺ وكل ما سبق كان اعتماد غالبه على الحفظ والتناقل دون تدوين المسائل وترتيب الأبواب فيساير الفقه في ذلك سائر العلوم قبل تدوينها حيث كانت العرب أُمَّةً أُميَّة تكتفي بالحفظ وتضبط معارفها به فطرةً وسليقةً.

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حُدِّثوا وخُطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. «تقريب».



المثل الأول يشمل قسمين:

<sup>(</sup>١) في المخطوط الذاهب وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط واستدركتها من «الصحيحين».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «فانتفع به الناس» والتصويب من الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط تقديم وتأخير والتصويب من الصحيحين.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط «وكان» والتصويب من الصحيحين.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من المخطوط واستدركتها من الصحيحين.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري برقم (٧٩)، و«مسلم» برقم (٢٢٨٢).

القسم الأول: ومثله النقية التي قَبِلَت الماء فأنبتت الكلاً والعشبَ الكثيرَ وينطبق هذا المثل على فقهاء الأُمة الذين حَفِظُوا [الأدلة]<sup>(۱)</sup> وفرعوا عليها واستنبطوا منها وردوا المتشابه [إلى]<sup>(۲)</sup> المحكم والفروع إلى الأُصول، وما لم يكن منصوصاً إلى نظيره<sup>(۳)</sup> من النصوص فلم تنزل حادثة ما لم يكن موجوداً في عصر التشريع إلا وأدركوا حكمها في كليات الشرع أو تفصيلاته لكمال فهومهم ونير بصائرهم.

القسم الثاني: ومثلهم الطائفة التي أمسكت الماء فانتفع به الناس وينطبق هذا المثل على حُفَّاظِ السنة والقرآن الذين اعتنوا بضبط محفوظهم حتى أحْصَوا منه الاختلاف اليسير الذي يقع في الحرف بعد الحرف من الحديث الواحد بين رواته وعملوا بواجب ما حفظوه بظاهر النصوص و[بقدر ما](3) أدركوا من المفهوم إلا أنهم لم يكن لهم من القدرة على الاستنباط والتفريع ما وهبه الله للقسم الأول ولكنهم شاركوا في الفقه وعوَّل عليهم الأولون في الحفظ واتخذوا ما ضبطوه لهم أصولاً يُرجَعُ إليهم فيها وثوقاً وتوهيناً.

المثل الثاني: لِمَن لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وينطبق على الكفار بقسميهم المكذبين والمستكبرين، ويشير إلى المكذبين «من لم يرفع بذلك رأساً» والمستكبرين «من لم يقبل هدى الله الذي أرسلتُ به» ومثاله في الأرض السباخ التي لا تنتفع هي بالماء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليست في المخطوط وزدتها ليزداد السياق وضوحاً.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «على» و «إلى» متداخلتان في بعضهما فاخترت «إلى».

<sup>(</sup>٣) انظر «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «بقد ما» بإسقاط «الرا».

ولا يُنتفع به منها<sup>(١)</sup>.

(۱) قال الحافظ في «فتح الباري» (۱/ ٢٣٣) شرح حديث رقم (٧٩).

قال القرطبي وغيره: ضرب النبي على الله لله الله الله الله الله وغيره: ضرب النبي الله وكذا كان الناس قبل مبعثه فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت ثم شَبَّه السامعين له بالأرض التي ينزل بها الغيث.

فمنهم العالم العامل بالعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها.

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها».

ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها، وإنما جَمَع المَثَل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها والله أعلم ثم ظهر لي أن في كلِّ مثل طائفتين:

فالأول: قد أوضحناه.

والثاني: الأولى منه من دخل في الدِّين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلَّمهُ ومثالها من الأرض السباخ وأُشير إليها بقوله «من لم يرفع بذلك رأساً» أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نَفَعَ.

والثانية منه: من لم يدخل في الدِّين أصلاً بل بَلَغَهُ فكفر به ومثالها «ولم يقبل هدى الله الذي جئتُ به».

قال الطيبي: بقيَ من أقسام الناس قسمان:

أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره.

والثاني: من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره.

قلت ـ والقائل هو الحافظ ـ والأول داخل في الأول لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه وكذلك ما تنبته الأرض فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيماً .

وأما الثاني فإن كان عَمِل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه وأن ترك الفرائض أيضاً فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه ولَعَلَّه يدخل في عموم «من لم يرفع بذلك رأساً والله أعلم».



لم يكن لأحد من الصحابة على غزارة علمهم وكثرة فتاويهم وفقههم وكثرة من أخذ عنهم من التابعين على اختلاف طبقاتهم لم يكن لأحد منهم أصحاب يتقلدون مذهبه وينتسبون إليه ويحتضنونه غير ابن مسعود فيه فإن أصحابه من أهل الكوفة تقلدوا علمه ونشروه عنه كمذهب مستقل وإن لم يكن للمتمذهب يومئذ ذكر، وإن كان لبعض أصحاب على فيه اختصاص به وتحيز إلى قوله لكنه لكثرة التشيع فيمن ينتسب إليه لم يكن يوثق في النقل عنهم إلا بأصحاب ابن مسعود عنه وإلا أهل بيته على قلّة روايتهم إذا سَلِمَتْ من تلويث الرافضة، وقد شعر بذلك حيث قال في بعض خُطبِهِ المشهورة وأشار إلى صدره: "إن هاهنا علماً لو أجدُ له حملةً"(۱). . . إلخ في كلام طويل.

<sup>(</sup>۱) ضمن نصيحة قالها لكميل بن زياد رواها الخطيب في «الفقيه والمتفقّه» (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳) برقم (۱۷۲) وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۷۹ - ۸۰) والسند ضعيف لأن فيه أبا حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية كوفي ضعيف رافضي كما في التقريب برقم (۸۲۲) وعبد الرحمٰن بن جندب الفزاري مجهول كما في «لسان الميزان» (۱۹۸ وبرقم (۲۱۱)) قال الذهبي عبد الرحمٰن بن جندب روى عن كميل بن زياد روى عنه أبو حمزة الثمالي «مجهول» اهـ وعلى كلَّ هذه النصيحة مشهورة جداً لذا قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۲): وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم.

ومضى على سَنَنِ الصحابةِ والتابعين أتباعهم في عدم التزام المذاهب حتى الأئمة الأربعة في الفقه لم يكونوا يأذنون لأحدٍ في تقليدهم ولا دعوا إليه، بل نهوا عن ذلك وشدَّدوا فيه ونصوصهم في ذلك معروفة مشهورة (١) ولكن لتَصَدِّيهم لتدوين المسائل الفقهية وترتيبها والاحتجاج بها واستنباطها واكن لتَصَدِّيهم لتدوين المسائل الفقهية وترتيبها والاحتجاج بها واستنباطها ودوَّنوا جميعها وحتى تكلموا في المفروض وقوعه منها وكيف حكمه لو وقع وتلقى ذلك عنهم طلبة العلم الملازمون لهم، واشتهرت الرِّحلةُ إليهم في ذلك من أطراف البلاد الإسلامية وتحمل عنهم من لا يحصي عددهم الا الله عز وجل، فحينئذٍ اشتهرت النسبة إلى هذه المذاهب المعروفة فكلُّ من اجتهد في معرفة فتاوي إمام منهم ونصوصه ومآخذه فيه ووجوهه انتسب اليه غير هاضم من حق الآخر شيئاً ولا متنقص له.

#### \* \* \*

<sup>=</sup> وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/٤) وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب الذي أوَّلُهُ «القلوب أوعية فخيرها أوعاها» وهو طويل. وقد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رضي الله عن قائله قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/٣٧) وأما علي بن أبي طالب على فانتشرت أحكامه وفتاواه ولكن قاتل اللَّهُ الشيعة فإنهم أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليه ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم وكان رفي وكرم وجهه يشكو عدم حَمَلةِ العلم الذي أودعه كما قال: «إن هاهنا علماً لو أصبت له حملة» اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر جمعاً طيباً لأزمَّةِ كثير من هذه الأقوال في مقدمة «أصل صفة صلاة النبي ﷺ» للعلامة الألباني تَلَلهُ.

<sup>(</sup>۲) كلمة مطموسة لم أتبينها.



لا خلاف بين الأُمة في أن مصادر التشريع هي كتاب الله عن وجل الذي أنزله تبياناً لكلِّ شيءٍ وهدى ورحمة، وهو صراطه المستقيم وسنة رسول الله على المحكمة المقترنة به في مواضع من ذكره كقوله تسعالي في وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْعِصْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مَبْدِنٍ (١) وحيث لا مخرج من الضلالة إلا بهما فلا مانع مِن الحور في الضلالة والعود منها إلا بالتمسك بهما.

ثم إجماع الأمة (٢) ولا بد من استناده إلى هداهما حيث إنه لم تجتمع الأمة على ضلالة. وقد عرفت أن الضلالة منحصرة في خلاف الكتاب والسنة من نفي الضلالة عن اجتماع الأمّة أن اجتماعهم لا يكون إلا على خلافهما أو خلاف شيء منهما. ثم لما كانت نصوص التشريع من الكتاب والسنة تذكر الحكم في الشيء مقروناً ببيان علته عرف من ذلك فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن المراد اطراد تلك العلة (٣) وجريان

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية (١٦٤) وسورة الجمعة، الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «الإحكام» للآمدي (١/ ١٩٥) و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢١٠) و «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٤٢) وما بعدها.

الحكم معها حيثما وجِدَت، وإن لم يكن ذلك الشيءُ من الأعيان الموجودة في زمن التشريع، وحيث لم نجد ذكره في موضع من الكتاب والسنة مسمَّى قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّعِ﴾ (١).

وهذه الأصول المتفق عليها بين فقهاء الأمَّة وإنما يختلفون إن اختلفوا في مسالك الاستدلال. فمثلاً التمسك بالظاهر وتقديم الثالث من أخبار الآحاد ( $^{(7)}$  ]  $^{(7)}$  إن خالف القياس هو في فقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد أظهر مما هو في فقهاء العراق والتوسع في النظر والاستنباط والقياس هو في فقهاء العراق. أكثر منهم عند فقهاء الحديث. وهكذا في مدلولات الألفاظ تجد من الفقهاء من يقدم العام على الخاص [بنظر] أنه داخل فيه بخلاف تخصيص العام فإنه مخرج ببعض أفراده من حكمه فهو ترك لبعض مدلولاته. كما تجد الكثير من الفقهاء ولا سيما أهل الأثر يحكمون بالخاص على العام ( $^{(7)}$ ) ويستظهرون أنه هو مراد الله ورسوله من ذلك اللفظ العام، وهكذا في حمل المطلق على المقيد وعدم الحمل  $^{(7)}$ ، وهكذا في مسائل النظر تجد من الفقهاء من يقدّم الحظر على الإباحة  $^{(7)}$  معتمداً على أنه لا بُدَّ من إذن الله تعالى في يقدّم الحظر على الإباحة  $^{(7)}$  والا فهو على الحظر . كما تجد منهم من

سورة الأنعام، الآية (٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر (ارشاد الفحول) (۱/ ۲۵۶ \_ ۲۵۵).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) غير واضح في المخطوط وبعد التأمل ظهر لي ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) انظر «المحصول» للرازي (٢/ ١٢٠)، و«إرشاد الفحول» (٢/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر «روضة الناظر وجنة المناظر» (٢/ ٧٦٥ \_ ٧٦٩)، و«المذكرة» للشنقيطي ص

يقول: "إن الأصل في الأشياء الإباحة" إلا ما ورد الشرع بحظره بأصل هُوَ اللّذِي خَلُو كُمُ مّا فِي الأرْضِ جَمِيعًا الله البقرة: ٢٩] (١). وهكذا بحسب ما فهموا من استقرائهم كليات الشريعة وكل مجتهد في طلب الحق وعلى هدى من ربه، وله إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر واحد (٢) والخطأ معفو. كذلك انفرد مالك كله (٣) بمدرك من مدارك الأحكام ليس لغيره إلا في أتباعه هو عمل أهل المدينة حيث يرى اجتماعهم يؤدي مؤدى الإجماع لأن المدينة كانت بعد هجرة الرسول على هي مهبط الوحي ومستقر السنة، ولا سيما الأمور العلمية المتوارثة ولهذا لمّا سأل مالكا بعضُ أهل العراق عن مقدار صاع النبي على فقال مالك: هو خمسة أرطال وثلث رطل. فقال السائل خالفت شيخ القوم يعني أبا حنيفة فقال مالك: وكم يقول؟ قال: يقول: "ثمانية أرطال". فغضب مالك وقال: هات صاع عمّك يا فلان وهاتِ صاع جدّك يا فلان وهاتِ صاع فلان المؤقت بها فكانت يؤدى بها إلى رسول الله على صدقة الفطر وغيرها من المؤقت بها فكانت كما قال مالك كله (٤).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، الآية (۲۹) وانظر «القاعدة السادسة» من كتاب «القواعد والأصول الجامعة» لابن سعدى.

<sup>(</sup>٢) لقوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». متفق عليه من حديث عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المتثبتين من السابعة مات سنة تسع وسبعين وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدى بلغ تسعين سنة. «تقريب».

<sup>(</sup>٤) انظر «سنن الدارقطني» (٥/ ٣٩٤).



### المذهب الحنفي

من أعيان أتباع أبي حنيفة (١) كُلُهُ أبو يوسف (٢) القاضي ومحمد (٣) ابن الحسن شيخ الإمام الشافعي بالعراق وهما أشهر الناس بأبي حنيفة وألزمهم له ولهم بعض الاختيار معه وقد يخالفونه في أشياء، لأن اتباعهم إياه لم يكن تقليداً ويطلق عليهما صاحبا أبي حنيفة. فيقول ناقلو أقوال أهل المذهب هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه لشهرتهما به. ومِن أعيان المذهب الحنفي الإمام أبو جعفر الطحاوي (٤) صاحب «شرح معاني الآثار، ومشكلات الآثار» والعقيدة المشهورة بالطحاوية وغيرها.

 <sup>(</sup>١) هو النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام فقيه مشهور من «السادسة» مات سنة خمسين ومائة على الصحيح وله سبعون سنة. «تقريب».

<sup>(</sup>٢) هو القاضي أبو يوسف الإمام العلامة فقيه العراقيين يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة مات في ربيع الآخر سنة ثنتين وثمانين ومائة. «تذكرة الحفاظ» (١/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن الشيباني مولاهم الفقيه أبو عبد الله توفي سنة تسع وثمانين ومائة. «الوافي بالوفيات» (٢/ ٣٣٢ ـ ٣٣٤)، و«لسان الميزان» (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي مات في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة عن بضع وثمانين سنة. «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٢١ ـ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) هما كتابان «شرح معاني الآثار» و«شرح مشكل الآثار».

## [المذهب المالكي]

ومن أعيان المذهب المالكي الإمام يحيى بن يحيى (١) والقعنبي (٢) وابن وهب (٣) وهم من كبار رواة الموطأ. ومن أعيانهم سُحنون (٤) صاحب «المدوَّنة» (٥) المشهورة في المذهب المالكي، وابن حبيب (٢) وابن أبي زيد (٧) صاحب «الرسالة في اختصار المذهب» و «النوادر» (٨) في

(۱) هو يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم القرطبي أبو محمد صدوق فقيه قليل الحديث وله أوهام من العاشرة مات سنة أربع وثلاثين على الصحيح «تقريب».

(٢) هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمٰن البصري ثقة عابد كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً من صغار التاسعة مات في أول سنة إحدى وعشرين بمكة. «تقريب».

(٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعين ومائة. «تقريب».

(٤) هو الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي قاضي القيروان. «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٣٣ ـ ٦٩).

(٥) وأصْلُ المدونة أسئلة سألها أسدُ بن الفرات لابن القاسم فلمَّا ارتحل سُحنون بها عرضها على ابن القاسم فأصلح فيها كثيراً وأسقط ثم رتبها سحنون وبوَّبها واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته، مع أن فيها أشياء لا ينهض دليلها بل رأي محض وحَكُوْا أن سُحنون في أواخر الأمر علَّم عليها وهَمَّ بإسقاطها وتهذيب «المدوَّنة» فأدركته المنيَّة كَلَهُ فَكُبراء المالكية يعرفون تلك المسائل ويُقرِّرون منها ما قدروا عليه ويوهنون ما ضعف دليله فهي لها أسوة بغيرها من دواوين الفقه وكلُّ أحد فيؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم تسليماً.. «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ١٨).

(٦) الإمام العلامة فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب السُّلمي العباسي الأندلسي المالكي مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين وقيل سنة تسع وثلاثين. «سير أعلام النبلاء» (٢/٢/٢).

(٧) هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي. «سير أعلام النبلاء» (١٠/١٧).

(٨) النوادر والزيادات نحو المئة جزء. «سير أعلام النبلاء» (١١/١٧).

جمع مسائل المذهب، وابن الحاجب<sup>(۱)</sup> وغيره. ومن متأخريهم ابن العربي<sup>(۲)</sup> صاحب «أحكام القرآن» وغيره من المؤلفات، والقاضي عياض<sup>(۳)</sup> صاحب «المدارك» و «شرح مسلم» وغيره، والإمام الشاطبي<sup>(٤)</sup> صاحب «الموافقات في أسرار التشريع»<sup>(٥)</sup> وغيرهم. ومن أعيان المذهب المالكي أيضاً الإمام أبو عمر<sup>(۲)</sup> يوسف بن عبد البر صاحب المصنفات المليحة الهائلة ككتاب «التمهيد» بشرح «الموطأ» يعتبر شرحاً لجميع السُّنة وبسطاً لأقوال أئمة الأُمَّة، وكتاب «الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار» وهو المختصر للتمهيد و «الاستيعاب» في أسماء الصحابة (٧) وله غير ذلك. وغالب علماء المذهب المالكي كانوا بالمغرب من ناحية الأندلس وغيرها.

وهي زيادات على «المدونة» للإمام مالك ويوجد من كتاب النوادر نسخة مخطوطة
 في مكتبة القرويين بفاس (٨٤١ ـ ٩٠١) كما ذكر محقق «السير» (١١/١٧) حاشية.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة المقرىء الأصولي الفقيه النحوي جمال الأئمة والملَّة والدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدُّويني الأصل الإسنائيّ المولد المالكي صاحب التصانيف توفي سنة ستٍ وأربعين وستمائة. «السير» (٢٣/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦).

 <sup>(</sup>٢) هو ابن العربي العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد
 الإشبيلي توفي بفاس سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة. وقيل سنة ست وأربعين
 والأول الصحيح. «تذكرة الحفاظ» (٢١/٤ ـ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض القاضي العلامة عالم المغرب أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ توفي وسط سنة أربعين وخمس مائة. «تذكرة الحفاظ» (٢٠/٤ ـ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد. . توفي في سنة تسعين وسبع مائة. انظر «الابتهاج» لبابا بكري أحمد بن عمر.

<sup>(</sup>٥) المعروف بـ«الموافقات في أصول الشريعة».

 <sup>(</sup>٢) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمَري الأندلسي الفقيه الحافظ المصنف أبو عمر التجيبي القرطبي. «سير أعلام النبلاء» (١٥٣/١٨).

<sup>(</sup>٧) المعروف بـ«الاستيعاب في معرفة الأصحاب».

### [الشافعية]

ومن أعيان متقلدي مذهب الإمام الشافعي<sup>(1)</sup> الإمام المُزَني<sup>(7)</sup> صاحب الجامع الكبير ومختصر أقوال الشافعي وغيرها، والربيع بن سليمان المرادي راوية كتب «الأم» و«مختلف الحديث» و«رسالة الأصول»<sup>(۳)</sup> و«جامع المسند» من كتب الإمام الشافعي. ومنهم البويطي<sup>(3)</sup> وهو الذي خَلَفَ الشافعي في حلقته بعد موته وهؤلاء هم رواة المذهب الجديد بمصر. ومن رواة المذهب القديم بالعراق الزعفراني<sup>(6)</sup> والكرابيسي<sup>(7)</sup> وغيرهما، ومن أعيان أتباع المذهب الشافعي الإمام والكرابيسي<sup>(7)</sup> وغيرهما، ومن أعيان أتباع المذهب الشافعي الإمام

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلم حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي المطلبي الشافعي المكي توفي سنة أربع ومائتين بمصر. «تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦).

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة فقيه الملة عَلَمُ الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي توفي سنة أربع وستين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (٤٩٢(١٢) ـ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) وأما سبب تصنيفه لهذا الكتاب «الرسالة» فقيل إن عبد الرحمن بن مهدي كتب إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن فوضع له كتاب الرسالة. انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٢٣١ ـ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام العلّامة سيد الفقهاء يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري البويطي صاحب الإمام الشافعي لازمه مدة وتخرج به وفاق الأقران توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (١٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام العلامة شيخ الفقهاء والمحدِّثين أبو علي الحسن بن محمد الصباح البغدادي الزعفراني توفي سنة ستين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (٢٦٤/١٢ \_ 77٥).

<sup>(</sup>٦) هو العلامة فقيه بغداد أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي صاحب التصانيف مات سنة ثمان وأربعين وقيل سنة خمس وأربعين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٧٩ \_ ٨٢).

البيهقي<sup>(۱)</sup> الإمام المحدِّث الأصولي صاحب «السنن الكبرى» الجامعة والمعرفة في أدلة المذهب وجامع «أحكام القرآن» للشافعي وغيره من المصنفات المفيدة المتقنة حتى قيل ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه مِنَّةٌ إلاّ البيهقي فإن له على الشافعي مِنَّةٌ (۲) لِمَا جَمَع وضبط من أدلة إحصاءً ونقداً. ومن أعيانهم الإمام أبو المعالي<sup>(۳)</sup> وابنه إمام الحرمين<sup>(٤)</sup> وهُما عمدة طريقة الخراسانيين والإمام أبو إسحاق<sup>(٥)</sup> صاحب «المهذب» وغيرهما في المذهب وهو العمدة في طريقة العراقيين. ومن

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي البيهقي صاحب التصانيف مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۲۱۹ ـ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) قال أبو المعالي الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه مِنَّة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي مِنَّةً لتصانيفه ونصرة مذهبه وأقاويله «تبيين كذب المفتري» (١/ ٢٦٦) وأصل هذا القول للإمام أحمد لكنه بلفظ «ما من أحد مس محبرةً ولا قَلَماً إلا وللشافعي في عنقه مِنَّة». انظر «تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) أبو المعالي كنية الابن وليست كنية الأب والأب هو شيخ الشافعية أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُّويه الطائي السِّنْبِسيُّ الجويني والد إمام الحرمين توفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُّويه الجويني توفِّي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. «سير أعلام النبلاء» (١٨/١٨ ـ ٤٧٦) للذهبي و «طبقات الشافعية» (٢/٨٤ ـ ٥١) لابن كثير.

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي نزيل بغداد لقبه جمال الدين توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٨٨ \_ ٩٠)، و«شذرات الذهب» (٣/ ٣٤٩) \_ - ٣٥١)، و«سير أعلام النبلاء» (٨٨ / ٢٥١ \_ ٤٦٤).

أخيار متأخريهِم الإمام أبو عمرو بن الصلاح (۱) وتلميذه الإمام يحيى (۲) ابن شرف النووي صاحب «المجموع شرح المهذب» (۳) و «الروضة» في اختصار «شرح الوجيز» للرافعي (٤) و «شَرْح مسلم» و «المنهاج» (ه) في المذهب وغيرها من الكتب المفيدة. ومن متأخريهم المبرزين الإمام عبد الرحيم (۲) بن الحسين العراقي وتلميذه ابن حجر (۷) العسقلاني صاحب «فتح الباري» وغيره من أئمة الفقه والحديث رحمهم الله.

- (۱) هو الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمٰن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي توفي سنة ثلاثٍ وأربعين وست مائة. «تذكرة الحفاظ» (١٤٩/٤ ـ ١٥١).
- (٢) هو يحيى بن شرف بن مِرَى بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حرام الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا الحزامي النووي الحافظ الفقيه الشافعي توفي سنة ست وسبعين وستمائة «طبقات الشافعية» لابن كثير (٢/ ٣٤٧ ـ ٣٤٩)، و«طبقات الحفاظ» ص ٥٣٩ للسيوطي.
  - (٣) شرح رُبْعَه «طبقات الشافعية» لابن كثير (٣٤٨/٢) وأكمله المطيعي.
- (٤) هو شيخ الشافعية عالم العجم والعَرَب إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني مات سنة ثلاث وعشرين وست مائة. «سير أعلام النبلاء» (٢٢/ ٢٥٢ ـ ٢٥٥).
  - (٥) اختصر فيه المحرَّر وزاد فيه ونقص «طبقات الشافعية» (٣٤٨/٢) لابن كثير.
- (٦) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن إبراهيم الرازناني الأصل المهراني العراقي المصري الكردي الشافعي زين الدين الأثري أبو الفضل الحافظ الكبير مات سنة ست وثمانمائة «إنباء الغمر» (٥/ ١٧٠)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ٢٤٥ و«شذرات الذهب» (٧/ ٥٥).
- (V) هو ابن حجر شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي مات سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. و«طبقات الحفاظ» ص ۷۹٥ للسيوطي.

### [الحنابلة]

متقلدو مذهب الإمام أحمد كله (۱) وغالبهم من أهل الأثر. من كبار من تحمَّل عنه أبناؤه الثلاثة عبد الله (۲) وصالح (۳) وحنبل (٤) وهم من كبار حملة المسند عنه وممن حمله عنه الإمام القطيعي (٥) والخلال (٦) وقد كتب «مسائل أحمد» (۷) أبو داود (٨) السجستاني صاحب «السنن»

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن حنبل شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. «تذكرة الحفاظ» (۲/ ١٥ ـ ١٦).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمٰن محدث العراق وَلَد إمام العلماء أبي عبد الله الشيباني المروزي الأصل البغدادي مات سنة تسعين ومائتين. «تذكرة الحفاظ» (٢/ ١٧٣ \_ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي أبو الفضل الشيباني البغدادي قاضي أصبهان مات سنة ست وستين ومائتين وقيل سنة خمس وستين. «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٥٣٩ ـ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) ليس للإمام أحمد ابن اسمه حنبل وإنما هو ابن عمِّهِ وهو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الحافظ الثقة أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. «تذكرة الحفاظ» (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>ه) هو الشيخ العالم المحدِّث مسند الوقت أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي الحنبلي راوي «مسند الإمام أحمد» و «الزهد» و «الفضائل» مات سنة ثمان وستين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (٢١٠/١٦ \_ ٢١٣).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام العلامة الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ابن يزيد البغدادي الخلال مات سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨) والخلال لم يحمل المسند عن الإمام أحمد فإن ولادة الخلال كانت سنة أربع وثلاثين ومائتين ووفاة أحمد سنة إحدى وأربعين ومائتين، فيكون بلغ سن الخلال عند وفاة أحمد سبع سنين ولكن كما قال الحافظ الذهبي في السير: «فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه..» «السير» (١٤/ ٢٩٧).

والخلال وكتابه أكبر كتاب في جمع مسائل أحمد ولم يكن لأحمد كله مصنَّفٌ في الفقه وإنما جمع الأثر وكان إذا سُئل يجيب بالأثر وتكتب عنه تلك المسائل حتى روي أنه أجاب عن تسعين (١) ألف قضية بقوله حدثنا وفي ذلك يقول: الصرصري (٢).

حوى (٣) ألف ألفٍ من أحاديث أسندت

وأتقنها حفظاً بقلبٍ محصّل

أجاب على سبعين ألف قضية

بحدثنا لا من صحائف نُـقَّل

واشتهر عنه تقديم الحديث الضعيف على الرأي<sup>(٤)</sup> وكذلك آثار الصحابة إذا لم تتعارض بمثلها وينفر من الرأي نفوراً شديداً حتى نُقِلت عنه الكلمات القاسية في أهل الرأي. ومن أعيان المذهب الحنبلي الإمام أبو القاسم الخِرَقي<sup>(٥)</sup> صاحب المسائل وابن قدامة صاحب المغني<sup>(٦)</sup> في

<sup>(</sup>۱) كان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل وطلبها وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو داود الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني مات سنة خمس وسبعين ومائتين «تذكرة الحفاظ» (٢/ ١٢٧ \_ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) الذي ذكروا عنه سبعين وليست تسعين كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري أبو زكريا جمال الدين الصرصري مات سنة ست وخمسين وستمائة. «شذرات الذهب» (١/ ٣٢٥)، و«العبر» (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط «روى» بدل «حوى» وكل من ذكروا قصيدة الصرصري ذكروا «حوى» لذا أثبته ولم أهتد لقصيدته اللامية.

<sup>(</sup>٦) انظر «إعلام الموقعين» (١/ ٣١)، و«المدخل» لابن بدران ص ٤٣.

شرحها وهو من أتم كتب الاجتهاد ولنقله الخلاف وبيان المآخذ في الخلافيات وتوجيه الأقوال، حتى قال الإمام ابن عبد السلام: لم أستجز الاجتهاد حتى قرأت المغني لابن قدامة، أو كلاماً هذا معناه ومنهم الإمام أبو يعلى (١) وابن عقيل (٢) صاحب الفنون. ومن أعيان المذهب أيضاً الإمام المجتهد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٣) صاحب المقالات والاختيارات والردود السديدة والتصانيف المفيدة التي انتفع بها المسلمون بقراءة الموجود منها أحسن نفع في أصول دينهم وفروعه، وما أكثر ما ضاع منها وعبثت به الأيدي العابثة في تلك الفتن. ومن أعيانهم جده أبو البركات (٤) صاحب «المنتقى في الحديث» و «المحرر في الفقه» وغيرهما. وتلميذه الإمام ابن القيم (٥)

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي الإمام العلامة البارع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص ۱۷۲ «المنتظم» (٦/ ٣٤٦)، و «وفيات الأعيان» (٣/ ٤٤١).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة شيخ الأعلام موفق الدين أبو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة مات سنة عشرين وستمائة. «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (۸/ 77 - 77)، و«سير أعلام النبلاء» 77 / 170 / 170 ).

<sup>(</sup>٣) هو عالم زمانه وفريد عصره محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى. «طبقات الحنابلة» (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الطَّفَري الحنبلي مات سنة ثلاث عشرة وخمس مائة. «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني ابن تيمية مات سنة اثنتين وخمسين وستمائة.

صاحب المصنفات الكثيرة المحررة في الأصول والفروع سلك طريقة شيخه أبي العباس ابن تيمية في نقد المقالات وتعليلها وكلامه غالباً كشرح لكلام شيخه لسهولة أسلوبه وتيسّر فهمه، فإن كلام شيخ الإسلام كان من المتانة بمكان لِعِظَم رسوخه في جميع العلوم وإشرافه على اختلاف مسالكها وقوة مداركه فيها فلا يحيط بها فهما إلا تلميذه ابن القيم. وأعيان أئمة المذاهب الأربعة ومؤلفو الكتب الخاصة بها والشاملة للأقوال من غيرها كثيرون جداً لا يحصيهم كتاب كاتب. وقد صُنِف في طبقاتهم الكتب الكثيرة كـ«طبقات الشافعية» للنووي ولابن كثير و«طبقات الصاحدثين والمفسرين والقراء ما يجمع الكثير من أعيان كلِّ مذهب فلتراجع لها الكتب المختصة بذلك.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحقق الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية الحنبلي مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ٤٤٧)، «الدرر الكامنة» (۲/ ٢٤٥). (۲٤٦).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ليست لأبي يعلى وإنما لولده وهو القاضي الإمام أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحنبلي مات سنة ست وعشرين وخمسمائة. «ذيل طبقات الحنابلة» (١٤٧/١) رقم (٧٦)، «شذرات الذهب» (٤/).

<sup>(</sup>٣) هو ألإمام الحافظ المحدث زين الدين عبد الرحمٰن بن أحمد ابن الإمام رجب بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي مات سنة خمس وتسعين وسبعمائة. «ذيل تذكرة الحفاظ» ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ «الدرر الكامنة» (٢/ ٤٢٨ ـ ٤٢٨) وكتابه الذي أشار إليه المؤلف هو «ذيل طبقات الحنابلة».



ومنها مذهب الإمام أبي عمرو الأوزاعي (١) بالشام وكثيراً ما ينقل الشافعي كلله وغيره الخلاف بينه وبين العراقيين ومذهبه أقرب إلى الأثر.

ومذهب سفيان الثوري (٢) وابن عيينة (٣) والليث (٤) بن سعد وداود (٥) ابن علي الظاهري وابن أبي ليلى (٦) وكثيراً ما يحكى الخلاف بينه وبين أبي حنيفة باسم العراقيين.

 <sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمٰن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليل مات سنة سبع وخمسين «تقريب».

 <sup>(</sup>۲) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقیه عابد إمام
 حجة وكان ربما دلس مات سنة إحدى وستین وله أربع وستون «تقریب».

<sup>(</sup>٣) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات سنة ثمان وتسعين. «تقريب».

<sup>(</sup>٤) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمٰن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات سنة خمس وسبعين. «تقريب».

 <sup>(</sup>٥) هو داود بن علي الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الأصبهاني البغدادي فقيه أهل
 الظاهر مات سنة سبعين ومائتين. «تذكرة الحفاظ» (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام العلم مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمٰن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى الفقيه المقرىء مات سنة ثمان وأربعين ومائة. «تذكرة الحفاظ» (١٢٨/١ ـ ١٢٨).

ولأتباع الأئمة رحمهم الله أقوال انفردوا بها عن أئمتهم بَانَ لهم دليلها أخذوا بها واتُبعوا عليها كالمزني (١) وأبي ثور (٢) من أصحاب الشافعي وأبي يوسف (٣) محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة وسحنون (٤) وابن حبيب (٥) من أصحاب مالك وأبي العباس ابن تيمية (٦) من أصحاب داود (٩) بن علي .

# [ومن كتب الخلاف]

ومن الكتب المحتوية على الخلاف في الأحكام ونقل الإجماع في المجمع عليه كتب الطحاوي (١٠) من أصحاب أبي حنيفة وابن عبد البر (١١) في «التمهيد» و «الاستذكار» وابن رشد (١٢) في «البداية» (١٣) وهما

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة فقيه الملَّة علم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ابن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي مات سنة أربع وستين ومائتين. «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ٤٩٢ ـ ٤٩٧).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو ثور الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي يكنى أيضاً أبا
 عبد الله مات سنة أربعين ومائتين. «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۷٤).

<sup>(</sup>۳) تقدمت ترجمته.(۲) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.(٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>V) أي من أصحاب مذهبه.

<sup>(</sup>A) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأُموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف مات سنة سبع وخمسين وقيل سنة ست وخمسين وأربع مائة. «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٢٢٧ \_ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته قريباً. (١٠) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۱۱) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۱۲) هو الإمام العلامة شيخ المالكية قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي مات سنة عشرين وخمس مائة. «سير أعلام النبلاء» (۱۸/۱۹ ـ ۰۰۲).

<sup>(</sup>١٣) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد».

من أصحاب مالك و"الإشراف" (۱) لابن المنذر وهو من أصحاب الشافعي وهو عمدة كلِّ من نقل الخلاف و"الإجماع" (۲) بعده كالنووي (۳) في "المجموع" وابن قدامة (٤) في "المغني" وغيرهما من شراح الحديث والفقه وغالباً يصرحون بعزو النقل إليه إما مباشرةً في كلِّ مسألة وإما في خطبة الكتاب كصنيع النووي في "المجموع" حيث قال: واعتمدت في نقل الإجماع والخلاف على كتاب "الإشراف على مذاهب الأشراف" (٥) للإمام ابن (٦) المنذر كله (٧).

ومنهم من يقتصر على أقوال الأربعة (^) خلافاً واتفاقاً كصاحب «الإفصاح» وهو الوزير ابن هبيرة الحنبلي (٩) وصاحب «الميزان» الشعراني الشافعي الصوفي وكتاب «رحمة الأُمَّة في اختلاف الأئمة».

<sup>(</sup>١) «الإشراف على مذاهب العلماء» وقد طبع كاملاً بتحقيق صغير بن أحمد الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) لابن المنذر أيضاً.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط واسم الكتاب «الإشراف على مذاهب العلماء».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط «أبي» والصواب ما أثبت وابن المنذر كنيته «أبو بكر».

 <sup>(</sup>٧) وكلام النووي في مقدمة «المجموع» (١/٥).
 قال كلله: وأكثر ما أنقله من كتاب «الإشراف

قال ﷺ: وأكثر ما أنقله من كتاب «الإشراف» و«الإجماع» لابن المنذر والمؤلف ذكره بمعناه.

<sup>(</sup>A) أي الأئمة.

<sup>(</sup>۹) هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير العالم العادل مات سنة ثمان وثمانين وأربعمائة «المنتظم» (۲/ ۲۱۶ ـ ۲۱۷)، و«وفيات الأعيان» (٦/ ٢٣٠ ـ ٢٤٤).



ومسألة الخلاف في الفروع أمر ضروري لأن الشريعة نزلت نصوصها بلغة العرب وهي من أوسع اللغات فتطلق الكلمة لمعان كثيرة ويطلق على المعنى الواحد عدة كلمات. والجملة الواحدة قد تحتمل الوجوه من المعاني فيتبادر إلى الذهن معنى من تلك المعاني فيوخذ به ويفهم منه آخر بعض تلك الوجوه فيأخذ به. وقد حصل الخلاف في الفروع في حياة أصحاب رسول الله وكل منهم فهم معنى وأخذ به لم يأل جهدا في إرادة طاعة الله ورسوله، وأقرب مثال لهذا استنفاره والمحابه إلى قريظة وقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» (۱) فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فصلى قوم العصر في وقتها

<sup>(</sup>۱) رواه «البخاري» برقم (٤١١٩)، و«مسلم» برقم (١٧٧٠) «إلا أنه عنده بلفظ: لا يصلين أحد الظهر».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ٥١٩) قوله: «لا يصلين أحد العصر» كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري ووقع في جميع النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد. . وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها ، فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها العصر وكلاهما جمع لا بأس به . اهالمراد .

قبل وصولهم قريظة وأخَّرها آخرون منهم فلم يَصِلوا قريظة إلا بعد فوات وقتها فصلوها بعد الوقت، فأُخبر رسول الله على فلم يعنف إحدى الطائفتين وذلك لأن كلاً منهم إنما قَصَدَ الطاعة، فالذين صلوا في الطريق فَهِمُوا من قول رسول الله إرادة المبادرة في الخروج بأن لا تدركهم العصر قبل أن ينفروا لا أنه أراد منهم تأخير الصلاة عن وقتها.

والطائفة الأُخرى وقفت مع الظاهر وفَهِمَتْ أن الطاعة منهم لا تتم الا بفعلها في بني قريظة. هذا في حياة رسول الله ﷺ ثم إن أصحاب رسول الله ﷺ انتشروا بعد الفتوح وبلَّغ [كلِّ](۱) منهم ما حفظه عنه أو شاهده، وقد يكون حفظ غيره عن النبي ﷺ خلاف ذلك في وقت آخر لم يشهده وهو من ناسخ أو مخصص أو نحو ذلك.

فعمل كل يوم وهو [فرضهم] (٢) الذي كلفهم الله به ولهذا لمَّا [ألف] (٣) الإمام مالك كتابه الموطأ وأراد الخليفة (٤) أن يجمع الأُمَّة عليه وعرض رأيه على مالك فأبئ عليه ذلك مالك كله وقال: إن أصحاب رسول الله على قد انتشروا في الأقطار وبلَّغوا عنه وقد عمل كل أهل بلد بما بلغهم وانتهوا إليه، أو كلاماً هذا معناه (٥). وهذا كله في الفروع،

<sup>(</sup>١) في المخطوط «وبلغ كلهم منهم» وما أثبت هو الأقرب للصواب.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في المخطوط وبعد التأمُل ظهر لي ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام المنصور.

<sup>(</sup>٥) القصة ذكرها ابن سعد كما في «السير» (٧٨/٨) قال حدثنا محمد بن عمر سمعت مالكاً يقول: لما حجَّ المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه \_ يعني الموطأ \_ فتنسخ نُسَخاً ثم أبعث إلى كلِّ مصر من أمصار المسلمين بنسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ويدَعوا ما سوى ذلك من =

فأما، الأصول من عقائد الإيمان وشرائع الإسلام فلم يقع فيها أيُّ خلاف بين أصحاب رسول الله على ولا تابعيهم بإحسان ولهذا كلُّ من أظهر الخلاف في شيء منها بعدهم وُسِمَ بطابع البدعة وعُرِفَ بين المسلمين حيث لم يكن للاجتهاد فيها مجال أصلاً بل الوقوف مع ظواهر الكتاب والسنة ولأنها مع كونها محكمة حصلت بالعلم الضروري الذي لا مدخل للظن فضلاً عن الشك فيه.

العلم المحدث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم قلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كلُّ قوم بما سيق إليهم وعلموا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهم وإن ردَّهم عما اعتقدوه شديدٌ فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم..

وفي إسنادها محمد بن عمر وهو الواقدي متروك لكن تابعه ابن مسكين ومحمد بن مسلمة عند الزبير بن بكار كما في «السير» (٨/ ٧٩).



اعلم أنه كما يجب محبة الله ورسوله والولاء والبراء فيه يجب كذلك موالاة (١) أوليائه من عامة المؤمنين كما قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كَالْمُؤْمِنُونَ مُولَاةً عامة المؤمنين وجب موالاة عامة المؤمنين فمولاة (٣) خواصهم من أئمة الدين وحملته المقْتَدَى بهم فيه أولى وأكبر فيجبُ توقيرهم ومعرفة حقهم لهم (٣) وأن كلاً منهم لم يألُ جهداً في طلب الحق ولم يعده إلى غيره إلا لعذر فحيث وجِدَ عن أحدهم قولٌ جاء الدليل بخلافه وجب الأخذ بالدليل كما هو الظنُّ به لو علمه وقوله بخلافه لا يخلو من أمور ثلاثة:

<sup>(</sup>١) في المخطوط «مولاه» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية (٧١).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" ص ١١: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله على موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كلُّ أُمَّةٍ قبل مبعث نبينا محمد على فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول في أُمته والمُحيُون لما مات من سنته بهم قام الكتابُ وبه قاموا وبهم نطق وبه نطقوا.

<sup>(\*)</sup> في المخطوط «كولاة» وما أثبت أقرب.

الأول: أن لا يعتقد أن النبي على قاله وذلك لكونه لم يبلغه كما بلغ غيره أو بلغه لكن من طريق غير موثوق وقد بلغ غيره من طريق موثوق أو بلغه من طريق غير موثوق عنده وهو [خاضه](۱) لثقل شرطه كما هو المعروف من اختلافهم في شروط الرواة أو كان عنده من الدليل ما يقدم عليه أو نحو ذلك.

الثاني: أن يعلم أن النبي على قاله ولكن لم يعتقد أن النبي على أراد منه المعنى الذي فهمَه غيره وذلك كما قدَّمْنَا من سعة اللغة واحتمال كثير من الألفاظ والجُمَل لوجوه من المعاني. ويُمَثَّل له هنا بحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢) حيث يحتمل النفي، نفي الإجزاء ونفي الكمال، فمنهم من نفى الإجزاء وقضى ببطلان الصلاة كترك قراءة الكتاب أن في الإجزاء وقضى ببطلان الصلاة كترك قراءة الفاتحة بما جاء في بعض الروايات من لفظ «لا تجزىء» (٣). ولفظ «لا تُقبل» ونحو ذلك. ومَنْ فهم نفي الكمال لم يَقْض ببطلان صلاة من تركها مع اعتقاد أنه فاته الكمال فاستظهر له أيضاً «فهي خداج» أن غير كمال ولهذا أمثلة كثيرة.

الثالث: أن يكون بلغه وعلم أن النبي على أراد ذلك منه ولكن

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) رواه «البخاري» برقم (۲۰۷)، و«مسلم» برقم (۳۹٤) من حديث عبادة بن الصامت رهائه.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (١/ ٣٢١) وانظر «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي (٢/ ٢٠٤) وأصل صفة صلاة النبي على المذاهب العلماء» (٢/ ١٤ ـ ١٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٧٨/٥) وغيره وفيه رجل مبهم وله شواهد يرتقى بها إلى الحسن منها
 حديث عبادة المتقدم.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (٣٩٥).

اعتقد أن هذا الحكم منسوخ فأخذ بما ظنه الناسخ مثال ذلك . . الخلاف في لبس الخفين للمحرم حيث قال النبي على: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (١) وقال بعد ذلك : «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» (٢) ولم يأت في هذه الرواية الأمر بالقطع إما لأن النبي على لم يقلها اكتفاءً بما سبق أو قالها ولكن لم يحفظها الراوي إما الصحابي أو من بعده ، فاعتقد بعض الأئمة أن هذا الأمر ناسخ للأمر بالقطع فقال بلبس الخفين للمحرم بلا قطع . هذه أصول مثارات بالقطع فقال بلبس الخفين للمحرم بلا قطع . هذه أصول مثارات الاختلاف (٣) وقد تقدم شيء منها عند ذكر الاختلاف في أصولهم في طريق الاستدلال من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك وعكسه عند البعض ، وعلى كلِّ فالحق لا يعدو إجماعهم ولا يخرج عن خلافهم وما صح لأحدهم من عذر فلا يصح عذراً لمن بعده إذا اتضح من خلافهم وما صح الحديث فهو الدليل خلافه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضرب بقولي الحائط فإني أقول به . أو كلاماً هذا معناه (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه «البخاري» برقم (۱۰٤۲)، و «مسلم» برقم (۱۱۷۷) من حديث عبد الله بن عمر وي وفيه . . «إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . . ».

<sup>(</sup>٣) وهذه الثلاثة الأمور المتقدم ذِكْرُها ذَكَرَها ابن تيمية في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وقال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة ثم أخذ يذكر الأسباب حتى انتهى من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر لذلك مقدمة «أصل صفة صلاة النبي ﷺ للألباني وهذا هو نهاية الكتاب في المخطوط والحمد لله رب العالمين.

# فهرس المحتويات

# لُّمَعٌ حافلةٌ بِذِكْرِ الفِقْهِ والتَّفَقُّه والفُّقَهَاءِ في الصَّحَابةِ والتَّابِعِيْن

| <b>1 Y Y</b> | أُصوله التي يُعْتَمَدُ عليها ولا يعتمد على غيرها     |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 777          | التَّفَقُّه في عهد الصحابة وكبار التابعين            |
| 377          | بعض الصحابة الذين انتشرت عنهم الفتوى                 |
| 777          | انتشار الفقه والفتيا في عصر التابعين وفقهاء كلِّ بلد |
| 279          | الفقه بعد ابتداء التدوين والتزام المذاهب فيه         |
| 7.4.7        | أئمةُ المَذَاهِبِ الأربعةِ في الفقه                  |
| 3.47         | أُصولهم التي بنوا عليهاأصولهم التي بنوا عليها        |
| <b>Y</b>     | متقلدو المذاهب                                       |
| <b>Y</b>     | [المذهب الحنفي]                                      |
| <b>Y</b>     | [المذهب المالكي]                                     |
| 44.          | [الشافعية]                                           |
| 798          | [الحنابلة]                                           |
| <b>79</b> 7  | المذاهب المتنوعة غير الأربعة                         |
| <b>79</b> A  | [ومن كتب الخلاف]                                     |
| ۳.,          | مسألة الخلافمسألة الخلاف                             |
| ۳.۳          | رفعُ المَلام عَن أَيْمَةِ الإسْلام                   |

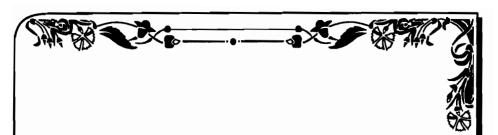

# الزيادات على المنظومة الشبراوية

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ رحمه الله

تحقيق وتعليق همام محمد بن علي الصومعي البيضاني

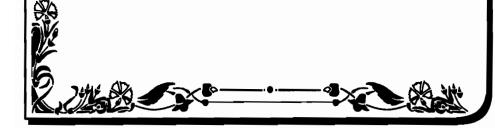



الله الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المراس الله الرحم ا

الحيل لله رب العالمين والصاوة والسلام عارجاتها النبين والمرسلين محمدوا له ومحمه والتابعين أمانعد فاءنى لمآرأت المنظومة الشراونه من أحسن وأخصرما متنف فالعريسه لومنوج معانها معروجان مبانيها عرزنه لم تتعرض لمعص بوابها ف أحال في بعض امالن طليم لطلاح أحستان أحسف اليامناها على منوالها لتحصل فانتها ونقرب منالها مقتصراعلى تحصيل محملها واسترا راك مهملها ولم اتخلل سنا آساته بغيرافتناء عويلاته كسات علاما سالاعراب وكخوات ظن وللحاق مروف الخفظ ومعانى الاصافه وماعلا ذلك منالتكملة فهوالم لماأهمله وذلك بابالناء والمنبات وباب المعارف والتكرات وبالعراب الععل وبذلك عاد وترها الحالشفع وتهبه انشاءالله عزوجل لنفعروما توضع لا بالمراز كلت والرئيب والحواصل والرالالعلالة



الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبين والمرسلين محمدٍ وآله وصحبه والتابعين.

## أما بعد:

فإني لمّا رأيت المنظومة الشبراوية من أحسن وأخصر ما صُنّف في العربية لوضوح معانيها مع وجازة مبانيها غير أنه لم يتعرض<sup>(۱)</sup> لبعض أبوابها وأحال في أماكن طلبها لطلابها، أحببت أن أضيف إليها مثلها على منوالها لتحصيل فائتها وتقريب منالها مقتصراً على تحصيل مجملها واستدراك مهملها، ولم أتخلل لبناء أبياته بغير اقتناء تحويلاته كبيان علامات الإضافة، وما عدا ذلك من التكملة فهو تراجم لما أهمله، وذلك باب البناء والمبنيات، وباب المعارف والنكرات، وباب إعراب الفعل، وبذلك عاد وترها إلى الشّفع، وتم بها [إن شاء](۱) الله على النّفع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العظيم.

<sup>(</sup>١) يعني: الشبراوي كَثَلَثُهُ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «إنشاء»، وهو خطأ.



اسمه: هو العلامة عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي القاهري الشافعي محدِّث فقيه أُصولي شاعرٌ له نظم.

مولده: وَلِدَ سنة «١٠٩٢هـ» تقريباً وليَ مشيخة الأزهر.

وفاته: توفي في السادس من ذي الحِجَّة سنة «١١٧١هـ».

مؤلفاته: «عنوان البيان وبستان الأذهان» ديوان شعر «نزهة الأبصار في رقائق الأشعار» و«شرح الصدور بغزوة أهل بدر» و«الإتحاف بحبّ الأشراف»(١).

ولم تذكر المصادر التي تُرجم للشبراوي فيها شيئاً عن منظومته التي بين أيدينا إلا أنهم يذكرون أن له نظماً فلعلهم يعنونها لأنها معروفة بالشبراوية أو بـ«منظومة الشبراوي».

قال الشبراوي تَغَلُّهُ في مقدمة منظومته:

يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي: قد سألني من يَعِزُّ عليَّ أن

<sup>(</sup>۱) انظر «هداية العارفين» (٥/ ٤٨٣) لإسماعيل باشا و «معجم المؤلفين» (٦/ ١٢٤)، و «الأعلام» (٣/ ١٥٤) للزركلي.

أَنظِمَ له أبياتاً تشتَمِل على قواعدِ فَنِّ العربية فأجبتُه لِمَا سألَ طالباً من اللَّهِ بلوغَ الأَمَلِ ورتبتُه على خمسةِ أبوابٍ:

البابُ الأول: في الكلام عند النحاة وما يتألف منه.

الباب الثاني: في الإعراب اصطلاحاً.

الباب الثالث: في مرفوعات الأسماء.

الباب الرابع: في منصوبات الأسماء.

الباب الخامس: في مخفوضات الأسماء فقلت وعلى الله توكلت... $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) هذه المقدمة ليست موجودة في المخطوط وإنما أضفتها من المطبوع من منظومة الشبراوي.



[١] يا طَالِبَ النحوِ خذ مُنِّي قَوَاعِدَهُ

مَنْظُومَةً جملةً من أحْسَنِ الجُمَلِ

[٢] في ضِمْنِ حمسينَ بيتاً لا تَزِيْدُ سِوَى

بيتٍ بِهِ قَدْ سَألتُ العَفوَ عن زَلَلِي

[٣] وزادتِ الضِّعف مِنْ تَكْمِيل مُحْتَسِب

وتَمَّ تفصِيلُها مَعْ غالب المُثُلِ «ح»

[٤] إِنْ أَنْتَ أَتْقَنْتَها هَانَتْ مَسَائِلُهُ

عَلَيْكَ مِنْ غِيْرِ تَطْوِيلٍ ولا مَلَلِ

[٥] أمَّا الْكَلاَمُ اصْطِلاحاً فَهو عِنْدَهُمُ

مُركَّبٌ فيه إسْنَادٌ كقَامَ عَلِي (١)

[٦] والاسمُ والفِعْلُ ثمَّ الحرفُ جُمْلتُها

أَجْزَاؤهُ فَهُ وَعَنْهَا غَيْرُ مُنْتَقِل (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «شرح التسهيل» (۱/٥)، و«شرح ابن عقيل» (۱/۱۱)، و«توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك» (۱/۲۲)، و«أوضح المسالك لألفية ابن مالك» (۱/۲۲). (۱/۳/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح التسهيل» (۱/ ۹ \_ ۰۱)، و«شرح شذور الذهب» ص ۱۳.

[٧] فالاسْمُ يُعْرَفُ بِالتَّنْوِيْنِ ثُمَّ بِأَلْ

والبَحَرِّ أَوْ بِحُروفِ البَحِرِّ كَالرَّجُلِ<sup>(۱)</sup> [٨] والْفِعْلُ بِالسِّينِ أَوْ قَدْ أَو بِسَوْفَ وإنْ

أَرَدْتَ حَرْفًا فَمِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ خَلِي (٢)

[٩] وامْتَازَ بِالتَّاءِ ماضٍ والمُضَارِعُ لَمْ (٣)

وأُمْرُهُمْ طَلَبٌ بالفعل كاعتزلِ "ح"(٤)

<sup>(</sup>۱) «شرح التسهيل» (۱/۱۱ ـ ۱۳)، و«شرح قطر النَّدى» ص ١٥ ـ ١٦، و«الكواكب الدريَّة» (١/ ٣١ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «الكواكب» (١/ ٣٧ ـ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «شرح التسهيل» (١/ ١٤)، و«شرح قطر الندى» ص ٣٣ ـ ٣٤ «الكواكب» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) «شرح شذور الذهب» ص ٢٢ «الكواكب» (١/ ٤٢).



[١٠] وإنْ أوَاخِرُ هذي حالةً(١) لَزمَتْ

فهوَ البِناءُ وعَنْهُ الحَرْفُ لَمْ يحِلِ «ح»

[١١] والْزَمْ بنا الاسم إنْ بالحَرْفِ ذا شَبَه

مثل الضَّمَائِرِ في وضع كقلتَ وليْ «ح»(٢)

[١٢] كذا الشُّرُوطُ والاسْتِفْهَامُ واسمُ إشا

رةٍ تشابَه مَعْنى الحَرْفِ في المثل  $(-7)^{(7)}$ 

[١٣] وفي افتقارٍ بِمَوْصُوْلاتِ لاِسْم إلى

وصلٍ وشَابَهُهُ اسمُ الفِعْلِ في العَمَلِ «ح»(٤)

[١٤] وفِعْلُ أمرٍ وماض فَابْنِهِ ومضا

رع يرى من ولا النونات غير خلي «ح»(٥)

<sup>(</sup>١) في المخطوط حالتا بدل «حالةً» وهو خطأ وقد عدله كذلك الشيخ الفيفي في المخطوط عند زيارتي له.

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح ابن عقیل» (۱/ ۳۲)، و «الکواکب» (۱/ ۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «أوضّح المسالك» (١/ ٢٩ ـ ٣١)، و«الكواكب» (١/ ٤٦ ـ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «التسهيل» (١/ ٢٣١ ـ ٢٣٨)، و«توجيه اللُّمع شرح كتاب اللُّمَعْ» لابن الخباز ص ٤٨٧ ـ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح قطر الندى» ص ٣٩ ـ ٤٢ وص ٤٥ ـ ٤٦، و«شرح الأشموني على أُلفية ابن مالك» (١/ ٤٥ ـ ٤٦).



[١٥] وحَدُّ لاِعْرابِ تَنغْيِيْرُ الأوَاخِرِ مِنْ

اسم وفِعْلِ أتى مِنْ بَعْد ذي عَمَلِ<sup>(٢)</sup> [١٦] فالرفْعُ والنَّصْبُ في غِيْرِ الحُرُوْفِ وَمَا<sup>(٣)</sup>

يَخْتَصُّ بِالْجَرِّ إِلاَّ الاسْمُ فَاحْتَفِلِ<sup>(٤)</sup> [١٧] والْجَزْمُ لِلْفِعْل<sup>(٤)</sup> فَالأنواعُ أربعةٌ

وكسيْسَ للسَحَوْفِ إعرابٌ فلا تُطِلِ (٥)

[١٨] وقد تَبَيَّنَ أنَّ الإسْمَ لَيْسَ لَهُ

جَـزُمٌ وَلَـيْسَ لِـفِعُـلٍ جِـرُّ مُـتَّـصِـلِ

[١٩] لِكُلِّ نَوْعٍ عَلاَمَاتٌ مُفَصَّلَةٌ

ف البرَّفْعُ أربَعَةٌ في قَوْلِ كُلِّ وَلِي

 <sup>(</sup>۱) هذا الباب هو الثاني في منظومة الشبراوي فلما زاد الشيخ حافظ الباب الذي قبله
 صار هو الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر «التسهيل» (١/ ٣٣) مع شرحه «شرح قطر الندى» ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر «شرح التسهيل» (١/ ٣٩)، و«شرح قطر الندى» ص ٥٨ \_ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) «شرح ابن عقيل» (١/ ٤٥)، و«شرح الأشموني على الفية ابن ملك» (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح التسهيل» (١/ ٣٩)، و«توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» (١/ ٥٥ ـ ٤٥)، و«شرح ابن عقيل» (١/ ٤٥)، و«الكواكب» (١/ ٤٥ ـ ٤٦).

[٢٠] والنَّصْبُ خَمْسُ عَلاَمَاتٍ وثَالِثُها(١)

خَفْضُ ثَلاَثٍ ولِلْجَزِمِ اثنتانِ تَلِي (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «شرح متن الآجرومية» ص ٦٢ ـ ٦٣ للكفراوي.

<sup>(</sup>٢) انظر «الكواكب» (١/ ٦٨ \_ ٦٩).



[٢١] فالرفعُ بالضَّمِّ أوْ بِالْوَاوِ أوْ ألِفٍ

كَذَا بِشَابِتِ نُونٍ غيرٍ مُنْفَصِل "ح"(٢)

[٢٢] فالضَّمُّ في جَمْع تكسيرٍ ومفْرَدِهِ

وفي المضارع قطعاً غير مُتَّصِلِ «ح»<sup>(٣)</sup> [٢٣] بياء أنتَّى ولا وَاوِ ولا أَلِفٍ

ونُوْنِ تَوْكِيدِ أو نُوْنِ الإناثِ يلي «ح»(٤)

[٢٤] وسالمُ الجَمْع في الأُنْثَى ومُلْحَقِهِ (٥)

والوَاو في الخمسة الأسماء وهي تَلِي «ح»(٦)

<sup>(</sup>١) هذا الباب كله للشيخ حافظ 避時.

 <sup>(</sup>۲) انظر «قطر الندی» ص ۷۶ ـ ۷۰ و «أوضح المسالك» (۱/ ۲۲ ـ ۲۷)، و «شرح ابن عقیل» (۱/ ۷۹).

<sup>(</sup>۳) انظر «شرح التسهيل» (۱/ ۲۹ ـ ۷۳).

<sup>(</sup>٤) كتب هذا البيت في حاشية المخطوط وكتب فيها «ونون توكيدهم بالخف والثقل فاخترت ما في الحاشية».

<sup>(</sup>٥) انظر «أوضح المسالك» (١/ ٦٢)، و«شرح ابن عقيل» (١/ ٧٤ ـ ٧٥)، و«جامع الدروس العربية» (٢/ ٢٢٧ ـ ٢٣١)، و«الكواكب» (١/ ٥٥ ـ ٥٦).

[٢٥] أَبُّ أَخٌ وحَــمٌ ذُوْ حِــكُــمَــةٍ وفَــمٌ (١)

يخلو مِنَ المِيْم وافهَمْ شَرطَ ذَا العَمَلِ «ح»(٢)

[٢٦] إِنْ أُفْرِدَتْ لِم تُصَغَّر مع إضافَتها

لغيرياء كَفُو ذِي العدل لم يَمِلِ "ح" ""

[٢٧] وسَالِمُ الجَمْع تَذْكِيْر أو لِمُلْحَقِهِ

كالمؤمنونَ أُوْلُوا التَّصديق لِلرُّسُل «ح»(٤)

[٢٨] وفي المُثنَّى وما جَارَاهُ قُلْ ألِف

والنَّوْنُ بالخمسة الأفعال فَلْتصِلِ «ح»(٥)

[٢٩] كيفعَلانِ هُمَا أو تفعلون(٦) بتا

أو بياءٍ والانشى تَفْعَلِينَ قل (ح»

[٣٠] والنَّصْبُ بالفتح أو بِالكَسْرِ أو ألفٍ

أَوْ يَاءِ أُو حَذُفِ نُوْدِ الدَّمْعِ في الأُوَلِ «ح»(٧)

[٣١] والفَتحُ فيما بضَّمِّ قد رفعت سوى

جَمْعِ الإناثِ ففيه الكسر لم يملِ «ح»(^)

(۱) انظر «شرح التسهيل» (۱/ ٤٣ ـ ٤٩)، و «شرح قطر الندى» ص ٥٩.

(٢) انظر «اللمع» لابن جنى مع شرحه لابن الخباز ص ٧٩ و «التحفة السنيَّة» ص ٣٨.

(٣) انظر «شرح التسهيل» (١/٣٣ ـ ٤٧)، و«أوضح المسالك» (١/ ٣٩ ـ ٤١).

(٤) انظر «اللَّمع» مع شرحه لابن الخباز ص ٩٦ ـ ٩٥ «أوضح المسالك» (١/ ٤٧ ـ ٥٣).

(٥) انظر «شرح التسهيل» (١/ ٥٩ \_ ٦٩)، و«شرح قطر الندى» ص ٧٤ \_ ٧٥، و«أوضح المسالك» (١٦/٦).

(٦) في المخطوط يفعلون بالياء وصوَّبها الشيخ الفيفي عندما عرضتها عليه وقال صوابها تفعلون.

(V) انظر «شرح قطر الندى» ص ٥٨ \_ ٥٩.

(۸) انظر «شرح قطر الندى» ص ٦٨ ـ ٦٩، و«شرح ابن عقيل» (١/ ٧٤ ـ ٢٧)، و«الكواكب» (١/ ٦١ ـ ٦٢). [٣٢] والنَّصْبُ في الخمسةِ الأسمَا أنِبْ ألِفاً

كيا أخانًا اتَّبِعْ ذا العِلمِ والعملِ «ح»(١)

[٣٣] واليا لِجَمْعِ ذُكورٍ مَعْ سَلاَمَتِهِ

كَذَا بِتشنيةٍ أو ملحقٍ كَأُوليْ «ح» (٢) [٣٤] والخَفْضُ بالكَسْر أو بفتحةٍ [وبيا] (٣)

فَاكْسِرْ لِمَا ضُمَّ رَفْعاً سالم العِلَلِ «ح» [٣٥] وإنْ تـجِـدْ عِـلَّـةً لـلـصَّـرْفِ مـانـعـةً

فالفتح عَوِّضْ كإبراهيمَ تَعْتَدِلِ «ح»(٤) [٣٦] والخَفْضُ بالياءِ فِيْمَا قَدْ نَصَبْتَ بها

كذاك في الخمسة الأسما كذي الخوَلِ «ح»<sup>(٥)</sup> [٣٧] والْجَزْمُ في الفِعْل بالتسكين ثُمَّ أنِبْ

حَذْفًا لِنُوْنٍ خَلَتْ أَوْ أَحَرُفِ العِلَلِ "ح»(٦) [٣٨] سَكِّنْ مُضَارِعَ فعلِ صَحَّ آخِرُهُ

وحَذْفكً النَّون مثل النَّصبِ لا تُطِلِ «ح»(٧)

<sup>(</sup>۱) «شرح التسهيل» (۱/ ٤٣ ـ ٤٤)، و «أوضح المسالك» (۱/ ٣٩)، و «شرح الأشموني على الألفية» (۱/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «الأُصول في النحو» لأبي بكر البغدادي (١/ ٤٦ ـ ٤٧)، و«شرح قطر الندى» ص ٩٤ ـ ٩٧ و«توجيه اللُّمع» ص ٩٣ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر «شرح التسهيل» (١/ ٤١)، و«أوضح المسالك» (١/ ٦٤ \_ ٦٥)، و«توضيح المقاصد والمسالك» (١/ ٧٧ \_ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر «الكواكب» (١/ ٦٢ \_ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر «شرح التسهيل» (١/ ٤٠ ـ ٤١).

<sup>(</sup>۷) انظر «شرح ابن عقیل» (۱/ ۷۸ \_ ۷۹).

[٣٩] ونحو يَدْعُو يَرَى يَرْمِي إذا جُزمَتْ

فاحذِف أَوَاخِرَها تَسْلَمْ من الخَلَلِ «ح»(١) والنَّصبُ و[الرفع](٢) فيه انْوهْ على ألفٍ

والواوُ والياء فانْوِ الضَّمَّ للثِّقَلِ «ح»(٣) وعلَّةُ الاسم إمَّا القصر نحو فتى

أو نقصه نحو راقي ذروة الجَبَلِ «ح» (٤٠) ففي الفَتَى الحَركَاتُ الكلُّ قَدْ نُويَتْ

والفتح خف على ذي الياء فهو جَلِيْ «ح»(٥) [٤٣] وانْوِ الجَمِيعَ على ما قد أُضِيْفَ لِيَا

ذي النطقِ نحو رفيقي صَالِح العَمَلِ  $(-7)^{(7)}$ 

<sup>(</sup>۱) انظر «شرح ابن عقیل» (۱/ ۸۶)، و «شرح القطر» (۱/ ۷۲ ـ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «والقلم» والصواب ما أثبت لأن الفعل المعتلَّ الآخر يقدر فيه النصب والرفع على الألف ففي النصب نحو: لن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحه مقدرة على الألف.

وأما الرفع نحو: زيدٌ يخشى فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدَّرة على الألف وانظر «شرح ابن عقيل» (١/ ٨٠)، و«توضيح المقاصد والمسالك» (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>۳) انظر «شرح قطر الندی» ص ۷۷.

<sup>(</sup>٤) انظر «شرح القطر» ص ٧٦ ـ ٧٧ و «توضيح المقاصد والمسالك» (١/ ٧٨ ـ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح القطر» ص ٧٦ ـ ٧٧ و «توضيح المقاصد والمسالك» (١/ ٧٨ ـ ٧٩)، و «شرح ابن عقيل» (١/ ٨٠ ـ ٨١).

<sup>(</sup>٦) «شرح قطر الندى» ص ٧٦ ـ ٧٧ و «توضيح المقاصد» (١/ ٧٨ ـ ٧٩)، و «شرح ابن عقيل» (١/ ٨٠ ـ ٨١).



[٤٤] مُنَكًرٌ قَالِلٌ أَلْ حَسِثُ أَثَرَتِ الْ

تعريفُ نحو غلامٌ فارسٌ رَجُلُ «ح»

[83] سـواه معرفة كَهُم وزيد وَلي

لذي المُحَلَّى بأن أضف لها وقبل "ح»

[٤٦] غُـــ لامُــهُــم وابــنُ زيــدٍ وابــن ذا وأخــو

اللذي أتسانسا وَرَبِّ السشساءِ والإبِسلِ "ح" (٢)

<sup>(</sup>١) هذا الباب كله من نظم الشيخ حافظ كللله.

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح التسهيل» (۱/ ۱۱۵)، و«شرح قطر الندى» ص ۱۲۷ ـ ۱۵۹، و«شرح ابن عقيل» (۱/ ۸۵ ـ ۱۱۱)، و«شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» (۱/ ۸۵ ـ ۱۲۸)، و«شرح الأجرومية» للكفراوى ص ۲۰۵ ـ ۲۱۳.



[٤٧] والرَّفْعُ أَبْوَابُه سَبْعٌ سَتَسْمَعُهَا

تُشْلَى (٢) عَلَيْكَ بِوَضْعٍ للعقولِ جلي

[٤٨] الفاعِلُ اسمٌ لفعلِ قَدْ تعقدَّمَهُ

كبجاء زيدٌ فَعَصريا أخا العَذَلِ(٣)

[٤٩] ونائبُ الفاعلِ اسماً جاء منتصباً

فَصَارَ مُرْتَفِعاً لِلْحَذْفِ في الأُولِ(١)

[٥٠] كَنِيلَ خَيْرٌ وصيمَ الشَّهرُ أَجْمَعُهُ

وقيال قَوْلٌ وزَيْدٌ بالوشاة بُلي

[٥١] والمبتدا نحو زيدٌ قائمٌ وأنا

في الدار وهو أبوه غيس مُمْتَشِل (٥)

<sup>(</sup>۱) هذا الباب هو الثالث في منظومة الشبراوي ولكن لما زاد الشيخ حافظ قبله بابين وباب قبلهما صار هذا الباب هو السادس.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط تملى وفي المطبوع من منظومة الشبراوي تتليُّ.

<sup>(</sup>٣) انظر «المقاصد والمسالك» (١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٩)، و«حاشية الصبَّان على شرح الأشموني» (١/ ٥٤٨ ـ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «أوضح المسالك» (٢/ ٨٦ ـ ٩٧)، و«شرح ابن عقيل» (١/ ٤٥٣)، و«الكواكب» (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح التسهيل» (١/٢٦٧)، و«شرح قطر الندى» ص ١٦١ ـ ١٧٥، و«شرح ابن عقيل» (١/١٧٧ ـ ١٨٩).

[٥٢] وَمَا بِهِ تمَّ معنى المبتدا خبرٌ

كالشَّأن في نحو زيدٌ صاحبُ الدُّولِ(١)

[٥٣] وفِعْلُ مَدْح وذمِّ اسْمَينِ قد قُرِنا

كَنعِمَ بِئسَ الفَتَى ذو الحِقدِ والدَّغَلِ "ح»

[٥٤] فَالْفِعْلُ مَعْ ما يَلِيْهِ قَدَّمُوا خبرا

يتلوه مَخْصُوْصُهُ بالابْتِدَاءِ يَليْ «ح»(٢)

[٥٥] وكَانَ تَرْفَعُ ما قَدْ كان مُبْتَدَأً

اسماً وتَنْصبُ مَا قَدْ كانَ بَعْدُ وَلي

[٥٦] ومِ شُلُهَا أَدَوَاتٌ أُلْحِ قَ تُ عَمَ الاَّ

كَبَاتَ أَصْبَحَ ذو الأَمْوَالِ في الحُلَل

[٧٧] أمسى وأضْحَى وظَلَّ العَبْدُ مبتسماً

وصاد ليسس كرامُ النَّاسِ كالسُّفَلِ

[٥٨] وأرْبَعٌ مِثْلُهَا والنَّفْي يَلْزَمُهَا

أَوْ شِبْهُه كَالْفَتَى في الدار لم يَزَلِ

[٥٩] ما دَامَ مَا فَتِيءَ السَّاهُونَ في لَعِب

لَهْ وا ومَا بَرِحَ الأخْيارُ في وجلِ "ح"

[٦٠] ككان ما جاء في مَعْنَى مُقَارِبه

كَكَانَ أَوْ شَكَ أَنْ يَرْتَابَ ذو الجدل «ح»

<sup>(</sup>۱) انظر «اللَّمع» لابن جني «مع شرحه» ص ١٠٥ ـ ١١٧ و«شرح ابن عقيل» (١/ ١٨٩ ـ َ ٢٤٢)، و«جامع الدروس العربية» (٢/ ٢٥٩ ـ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «مغنى اللبيب» (٢/ ٣٩٨ ـ ٤٠٠)، و «الكواكب» (١/ ٣٩).

[71] وَمَا وَلاَ ولاَتَ إِنْ في النفي قد عَمِلَتْ كَلَيْسَ واطْلُبْ لَهَا التفْصِيلَ لا تَهِلِ "ح»<sup>(۱)</sup> [77] وإنَّ تَفعَلُ هذا الفِعْلَ منعكساً كانَّ قَوْمَك معروفون بالجدلِ

[٦٣] لَعَلَّ لَيْتَ كَأَنَّ الرَّكْبَ مرتحلٌ (٢)

لَكِنَّ زيدَ بنَ عسرٍ وَ غَيْرُ مُرْتَحِلِ لَكِنَّ زيدَ بنَ عسرٍ وَ غَيْرُ مُرْتَحِلِ [٦٤] وخُذْ بَقِيَّةَ أَبْوَابِ النَّوَاسِخِ إِذْ

كَانَتْ ثـلاثـاً وَذاك الـثُـلْثُ لَـمْ يُـقَـلِ [٦٥] فَظَنَّ تَنْصِبُ جزأي جملةٍ نُسِخَتْ

بها وضُمَّ لَهَا أَمْثَالَها وَسَلِ بها وضُمَّ لَهَا أَمْثَالَه اللَّهَا وَسَلِ [77] مِثَالُهُ ظَنَّ زيدٌ خالداً ثقةً

وقد رأى الناسُ عهراً واسع الأمَلِ

[٦٧] حَسِبْتُ خِلْتُ رأيته زعمت وَجَدْ

تُه عَلِمْتُ الهدى بالوحي والرسلِ «ح» [٦٨] حبَا دَرَى وتَعَلَّمُ واعْتَقِدْهُ وهَبْ

وَعد والفعل ذو التصيير فابتدل «ح»

<sup>(</sup>۱) انظر لما تقدم «أوضح المسالك» (۱/ ۱۸۹ ـ ۲٤٠)، و «توضيح المقاصد والمسالك» (۱/ ۱۷۷ ـ ۲۷۲)، و «شرح الأشموني» (۱/ ۲۱۹ ـ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط مرتحلاً بالنصب والصواب الرفع لأنه خبر لـ «كأنَّ» وهي تعمل عكس ما تعمله كان لذا قال الناظم وإنَّ تفعل هذا الفعل منعكساً يعني عكس ما تفعله كان وأخواتها كما تقدم من رفع المبتدأ ونصب الخبر وهي كذلك في منظومة الشبراوي.

[79] جَعَلْتُهُ واتَّخَذْتُ في تصرُّفِهَا

وما كأعلمَ فانصِب ثالثاً تصلِ «ح»<sup>(۱)</sup> [۷۰] وتِلْك سِتَّةُ أبوابِ سَأْتُبِعُهَا

بالنعت والعطف والتوكيد والبكل

[٧١] كَــزَيْــدٌ الــعــدلُ قَــدُ وافَــي وخَــادِمُــهُ

أبو الضِّيَا نَفْسه (٢) من غير ما مَهَلِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر لما تقدم: «شرح التسهيل» (۲/٥، ٧٦)، و«شرح ابن عقيل» (٣١٧/١ ـ ٢١٥)، و«أوضح المسالك» (١/ ٢٦٧ و ٣/٣ ـ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من منظومة الشبراوي: أبو الضياء من غير ما مهل.



[٧٢] وبَعْدَ ذِكْري لمرفوعاتِ الاسم على

تَرْتِيْبِها السَّابِقِ الخَالِي مِنَ الزَّلَلِ النَّابِةِ الخَالِي مِنَ الزَّلَلِ [٧٣] أَقُولُ جُمْلَة منصوبَاتِهِ عَدَدًا

سَبْعٌ وعشرٌ وهذا أوْضَحُ السُّبُلِ [٧٤] منها المفاعيل خمسٌ مُطْلَقٌ وَبهِ(٢)

وفِيْه مَعْهُ لَهُ وانظر إلى المُثُلِ<sup>(٣)</sup> وفِيْه مَعْهُ لَهُ وانظر إلى المُثُلِ<sup>(٣)</sup> (٧٥] ضَرَبْتُ ضرباً أبَا عَمْرِ غداة أتى

وجِئْتُ والنيلَ خَوْفاً من عِتَابِكَ ليْ [٧٦] ولا كانَّ لَهَا اسْمٌ بَعْدَهُ خبرٌ

فإنْ يَكُنْ مُفْرَدًا فَافْتَحْهُ ثم صِل (١)

 <sup>(</sup>١) هذا الباب هو الرابع في منظومة الشبراوي ولكن لزيادات الشيخ حافظ صار هو السابع.

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح التسهيل» (١/ ١٧٨)، و «أوضح المسالك» (٢/ ١٣٤ \_ ١٤٥)، و «توضيح المقاصد والمسالك» (١/ ٢٨٢ \_ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>۳) انظر «شرح التسهيل» (۱/ ۲۰۰) و (۱/ ۱٤۷)، و «شرح ابن عقیل» (۱/ ۲۹۰ ـ ۵۳۰) و (۱/ ۲۹۲ ـ ۲۹۲) و (۱/ ۲۹۲ ـ ۲۹۲) و (۱/ ۲۹۲ ـ ۲۹۲) و (۱/ ۲۹۲ ـ ۲۹۹) و (۱/ ۲۹۲ ـ ۲۹۹)

<sup>(</sup>٤) انظر «اللُّمع» مع شرحه ص ۱۵۷ ـ ۱٦٣، و «توضيح المقاصد» (١/ ٢١٥)، و «شرح ابن عقيل» (١/ ٣٦٠).

[۷۷] وانْصِبْ مضافاً بها أو ما يُشابهُهُ

كَلاَ أُسِيْرَ هوىً يَنْجُو مِنَ الخَطَلِ

[۷۸] وابن المُنادَى عَلى مَا كان مُرْتِفِعًا<sup>(۱)</sup>

بــه وَقُــلْ يــا إمَــامُ اعْــدِلْ ولا تــمــلِ

[٧٩] وإنْ تُناد مضافاً أو مُشَاكِلَهُ (٢)

قىل يا رَحِيْمًا بِنَا يا غافِرَ الزَّلَلِ

[٨٠] والحَال نَحْوَ أتاكَ العَبْدُ مبتسماً (٣)

يرجو رضاك ومنه القَلْبُ في وَجَلِ

[٨١] وإن تـمَـيِّـز فَـقُـلْ عـشـرون جـاريـةً (٤)

عند الأمير وقِنْطاراً مِنَ العَسَلِ

[٨٢] وانصب بإلا إذا اسْتَثْنَيْتَ نحو أتَتْ (٥)

كلُّ الـقَـبَائِـل إلاَّ رَاكِبَ الـجَـمَـل

<sup>(</sup>۱) انظر «الأصول في النحو» (۱/ ٣٢٩)، و«اللُّمع» ص ٣١٨، و«أوضح المسالك» (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «اللُّمع» ص ٣١٨ و «أوضع المسالك» (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «شرح التسهيل» (١/ ٣٢١)، و«شرح قطر الندى» ص ٧٢٧، و«شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» (٣/ - ٤٥)، و«حاشية الصبان على شرح الأشموني» (7/ 7/ 7/ 7/ 7).

<sup>(</sup>٤) انظر «الأُصول في النحو» (١/ ٢٢٢ ـ ٢٦١) لأبي بكر البغدادي، و«أوضح المسالك» (٢/ ٢٣٣ ـ ٢٤٣)، و«شرح المسالك» (١/ ٣٣٨)، و«شرح شذور الذهب» ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر «مغني اللبيب» (١/ ٨٣)، و«أوضح المسالك» (١٦٦/٢ ـ ١٨٥)، و«شرح ابن عقيل» (١/ ٥٤٣).

[٨٣] وَجُرَّ مَا بَعْدَ غَيْدٍ أَوْ خَلاً وَعَدَا

كذا سوى نحو قَاموا غَيْرَ ذي الحِيلِ<sup>(۱)</sup> [٨٤] وبَعْدَ نَفْي وشِبْهِ النَّفي إنْ وَقَعَتْ

إلاَّ يه وزلك الأمران ف المتَ ثِل (٢) الأمران ف المتَ ثِل (٢) وانْصِبْ بِأَنَّ (٣) وإنَّ السمَا يُكَمِّلُهَا

مَعْ تابعٍ مفردٍ يغنيك عن جُمَلِ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «أوضح المسالك» (۲/ ۱۸۰ ـ ۱۸۶)، و «توضيح المقاصد والمسالك» (۳۰۷ ـ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح التسهيل» (٢/ ٢٦٤)، و«اللُّمع» مع شرحه ص ٢١٣ \_ ٢٢٥.

<sup>ُ (</sup>٣) في منظومة الشبراوي «بِكأنَّ» بدل «بِأنَّ».

<sup>(</sup>٤) انظر «أوضح المسالك» (٣/ ٢٣٣)، و«شرح ابن عقيل» (٢/ ١٧٧).



[٨٦] وارفع مُحَرَّدَ فعل غابر أبداً

عن عَاْمِلِ النَّصَبِ أَوْ جَزْمٍ كَيُؤمِنُ لي "ح" (٢) والنَّصْبُ فيهِ بِأَنْ أَوْ لَنْ وكيْ وإذَنْ (٣)

إنْ صُـدِّرت وهـو آتٍ غـيـر مـنـفـصـلِ «ح»<sup>(٤)</sup> [۸۸] لا مـقـسـمـاً كـإذَنْ والـلَّـه نَـرْمِـيَـهُـمْ

وإنْ عَطَفْتَ إِذَنْ لِلرفْعِ فَاحْتَملِ «ح»<sup>(ه)</sup> [٨٩] وسَتْرُ أَنْ بَعْدَ لام الجَرِّ جَازَ وأظْـ

هُر في لِئلًا وجوباً غير مختزل «ح»<sup>(۱)</sup> [٩٠] وبَعْدَ لام الجُحُودِ السَّترُّ مُنْحَتِمٌ

كَلَمْ يَكُنْ لِيَصِحَّ البيعُ بالحِيَلِ "ح"(٧)

<sup>(</sup>١) هذا الباب كله من نظم الشيخ حافظ كلله.

<sup>(</sup>٢) انظر «أوضح المسالك» (١/ ٣٦ ـ ٣٧)، و«شرح قطر الندى» ص ٤٣ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر «اللَّمع» ص ٣٥٧ مع شرحه لابن الخباز «أوضح المسالك» (٦٦/٤ ـ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «اللَّمع» ص 70٧ و «شرح قطر الندى» ص 7٨ و «أوضح المسالك» (1/٤ ٧٦/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح قطر الندى» ص ٨٣.

<sup>(</sup>٧) انظر «أوضح المسالك» (٤/ ٨١ \_ ٨٢)، و«شرح قطر الندى» ص ٩١ \_ ٩٢.

[٩١] وبَعْدَ حَتَّى كَبُدْ حَتى تَسُودَ وَأَوْ

مَكَانَ حَتى وإلاَّ اقْبَلْهُ فَهْ وَ ملي «ح»

[٩٢] وبَعْدَ فاءِ جَوَابِ النَّفْيِ أو طلبٍ

أَوْ وَاوِ مَعْ وادْرِها حَصْراً بندي الجُمَلِ «ح»

[٩٣] مُرْ وَادْعُ وَانْهَ وسَلْ واعْرِضْ لِحَضِّهِمُ

تَمَنَّ وَارْج انْف ثُمَّ ادرب على المثل «ح»(١)

[٩٤] وعَطْفُ فِعْلِ عَلَى اسْم خالصِ نصَبَتْ

مهُ أَنْ كَصَبري على جهدٍ ويَغفِرَ لي «ح»

[٩٥] وبَعد علم وظنِّ أن تَجِيءَ على ال

تَـخفيفِ مِنْ أنَّ ذات الاسم والشقل «ح»

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «قطر الندى» ص ۹۲ ـ ۹۳.



[٩٦] وجَـزْمُ فِـعْـلِ بِـلاَ والـلاَّمِ فـي طـلبِ

ولَمْ ولَمَّا كَلاَ تَخْلِدْ إلى الكَسَلِ «ح»(١)

[٩٧] وإنْ وَمَـنْ مَـا مَــتَّـى أيَّـانَ أيْـنَ ومَـهْــ

مَا أَيُّ إِذْ مَا وأَنَّىٰ حيثما احتفل "ح"(٢)

[٩٨] بجزمها فِعْلَ شَرطٍ والجواب له(٣)

مُضَارِعَيْنِ كإنْ تَسْتَحْي تحْتملِ "ح"(٤)

[٩٩] أَوْ مَاضِيَيْنِ كَإِنْ أَحْسَنْتَ نِلْتَ هُدًى (٥)

أو باختلافِ كإن قُمْتُمْ يَقُمْ خَوَلَىْ «ح»

<sup>(</sup>۱) انظر لما تقدم من الأبيات الخمسة «شرح قطر الندى» ص ٨٤ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر «توضيح المقاصد والمسالك» (۲/ ۳۲۸)، و«شرح الأشموني» (۳/ ۲۲۹).

 <sup>(</sup>۳) انظر «شرح التسهيل» (۲۲/۲)، و«شرح قطر الندى» ص ۱۱۷ ـ ۱۲۱، و«شرح الأشموني» (۳/ ۲٤٠)، و«حاشية الصبان» (٤/ ١٤٢٠ ـ ١٤٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر «قطر الندى» ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر «توجيه اللَّمع» لابن الخباز ص ٣٧٦، و«أوضح المسالك» (١٠٧/٤)، و «توضيح المقاصد» (٢/ ٣٣٩).

[١٠٠] وَاقْرِن بِفَاءٍ جَوَابًا لَوْ تُقَدِّره

شرطاً لذي كان مَنْعاً غير منقبل «ح»(۱) كانْ تَضِقْ فَعَسى فَتْحٌ وَنَابَ إذا [۱۰۱]

فُجَاءَة كَإِذَا هُمْ يَقَنَطُونَ تَلِي «ح»(٢) فُرَّمَ الشَّرْط الْجَوَابِ لَهُ [١٠٢] والأَمْرُ إِنْ ضُمِّن الشَّرْط الْجَوَابِ لَهُ

اجْزِمْهُ بِهْ كَانْجُ تَسْلَمْ وَاجْتَهِدْ تَنَلِ "ح" (٣) وَعَطِفُكَ الْفِعْلَ أَوْ إِبْدَالَهُ فَعَلَى

مَا مَرَّ في الاسم فَلْتتْبعْهُ في العَمَلِ «ح»

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «شرح التسهيل» (٤/ ٧٣ ـ ٧٩)، و «أوضح المسالك» (١١٣/٤ ـ ١١٤)، و «توضيح المقاصد والمسالك» (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح التسهيل» (٤/ ٨٤ \_ ٥٥)، و«توضيح المقاصد» (٢/  $^{88}$  \_  $^{89}$ ).

<sup>(</sup>٣) انظر «الأصول في النحو» (١٥٦/٢ \_ ١٦٣).



[١٠٤] واختِمْ بأبواب مَخفوضاتِ الاسم عسى

تَنَالُ حُسْنَ خِتَامِ منتهى الأجَلِ الْجَلِ عَوَامِلُ الخَفْض عِنَدَ القَوْم جُمْلَتُهَا [١٠٥] عَوَامِلُ الخَفْض عِنَدَ القَوْم جُمْلَتُهَا

ثَـلاَثَـةٌ إِنَّ تـرِدْ تـمـثـيـلَـهَا فَـقُـلِ

[١٠٦] غُلاَمُ زيدٍ أتى في منظرٍ حَسَنٍ

فَانْنظُرْهُ واحْذَرْ سِلْهَامَ الأعْيُنِ النُّجُلِ

[١٠٧] اسْمٌ وحَرْفٌ بِلا خُلْفٍ وتَابِعُهَا

فِيْهِ الحِلاَفُ نَـمَا فَاسْأَلْ عن العِلَلِ

[١٠٨] يَسعْنِي بِذَلِكَ مَهْروْرًا مُسجَاوَرَةً

كالشَّأْذِ في سُنْدسٍ خطرٍ بذين تلي «ح»

[١٠٩] واعْلَمْ بِأَنَّ حُروْفَ الْجَرِّ قَدْ ذُكِرَتْ

في الكُتْبِ فارجع لَهَا واسْتَغْنِ عن عَمَلِي

[١١٠] وجَدْتُهَا مِنْ إِلَى فِيْ عَن عَلَى وَبِبَا

والكاف واللاَّم نَحْو الحِلْس للجَمَل «ح»

<sup>(</sup>۱) هذا الباب هو الخامس عند الشبراوي في منظومته ولكن مع زيادات الشيخ حافظ صار هو العاشر.

[١١١] مُـذْ مـنْـذ رُبَّ وَوَاو مِـنْـه أو قَـسَـم

تَاللَّهِ بِاللَّهِ لَمْ يُتْرَكُ مَعَ الهَمَلِ «ح» تَاللَّهِ اللَّهِ وَنَوِّ مَعَ الهَمَلِ «ح» [۱۱۲] وَمَا أَضَفْتَ احْذَفِ التَّنْوِينَ مِنْهُ ونَوِّ

نْه كقومي موافوكم على مَهَلِ «ح» [١١٣] والخَفْضُ فيه بِمعنَى اللام نحو غُلاْ

مِي أو كَمَنْ نَحو ثوب الخَزِّ في الحُلَلِ «ح» أو كَمَنْ نَحو ثوب الخَزِّ في الحُلَلِ «ح» [١١٤] أو في كَذِكْرِ مساءٍ والصَّبَاح وَقَدْ

تَمَّتْ فَغُفْرَانكَ اللَّهُمَّ خَيْرَ وَلِيْ «ح» [١١٥] يا رَبُ عَفْواً عن الجَانِي المُسِيءِ فَقَدْ

ضاقت عليه بِطَاحُ السَّهْلِ والجَبَلِ(١)

ختمت في غرة شهر صفر عام تسعةٍ وستين بيد علي بن قاسم بن سلمان الفيفي وصلى الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر لما تقدم «شرح التسهيل» (۳/ ۱٤۱ ـ ۱۹۲)، و «أوضح المسالك» (۲/ ٥ ـ ۱۳۷)، و «توضيح المقاصد والمسالك» (۱/ ۳٤٥ ـ ۳۹۵)، و «شرح الأشموني» (۲/ ۹۵ ـ ۹۵ ـ ۱٤۱)، و «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (۲/ ۷٦۸ ـ ۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) قال أبو همام كان الله له: انتهيت من نسخ هذه المنظومة والتعليق عليها في الثُلُثِ الأخير من ليلة ١٤٢٨/٦/١١هـ بمكة المكرمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس المحتويات ٣٣٧

## فهرس المحتويات

الزيادات على المنظومة الشبراوية

| ۲۱۱ | قدمة العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي كلله  |
|-----|-----------------------------------------|
| ۲۱۲ | رجمة العلامة الشبراوي                   |
| 317 | لباب الأول في الكلام وما يتألف منه      |
| ۲۱۳ | لبَابُ الثاني في البِناءِ والمَبْنياتِ  |
| ۳۱۷ | لباب الثالث في الإعرابا                 |
| ۳۱۷ | «اصطلاحاً»                              |
| ۳۱۹ | لباب الرابع في بيان علامات الإعراب      |
| ٣٢٣ | لباب الخامس في النكرة والمعرفة          |
| 377 | لباب السادس في مرفوعات الأسماء          |
| ۸۲۳ | لباب السابع في منصوبات الأسماء          |
| ۲۳۱ | لباب الثامن في إعراب الفعل رفعاً ونصباً |

227

240

الباب التاسع في عوامل الجزم «وهو خاص بالفِعْل» ......

الباب العاشر في مخفوضات الأسماء



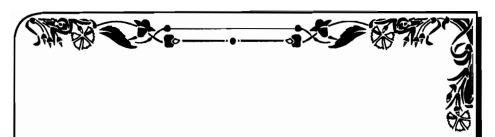

نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ رحمه الله

تحقيق وتعليق أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني

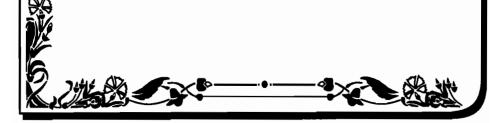

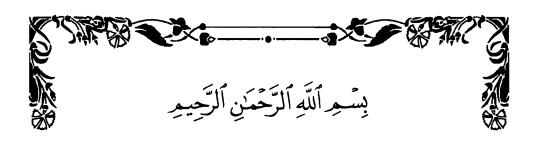

[١] حمداً لمن أسبغ النعما وألهمنا

حمداً عليها بألطافٍ خفيًّاتِ

[٢] ثم الصّلة بتسليم تدوم على

محمد المصطفى خير البريّات

[٣] يا باحثاً عن عفون القات ملتمساً

تبيانك مَعَ إيهازِ العباراتِ

[٤] ليس السماع كرأي العين متضحاً

فاسأل خبيراً ودع عنك المصمارات

[٥] كُلْهُ لِمَا شئت من وَهنٍ ومن سلسٍ (١)

ومن فتسورٍ وأسقامٍ وآفساتٍ

[٦] كُلْهُ لِمَا شئتَ من لهوِ الحديث ومِنْ

[٧] على العبادة قالوا نستعين به

فقلتُ لا بَلْ على ترك العباداتِ

(۱) أي سلس البول، وسلس البول استرساله وعدم استمساكه «المصباح المنير» مادة «سلس».

[٨] إن جاءه الظهر فالوسطى يضيُّعها(١)

أو مَخْرِباً فعشاءً قطُّ لم يَاتِ

[٩] وإن أتاها فَمَعْ سَهْ و وَوَسْ وَسَ إِلَا

في غفلةٍ مَعَ تفويتِ الجماعاتِ(٣)

[١٠] لقد عَجِبتُ لقوم مولَعينَ به

وَهُم مقرّب منه بالمضرّاتِ

[١١] في الدين والمال والأبدان بل شهدوا

بسكرهم منه في جُلّ المحلاتِ(٤)

[١٢] إنِّي أقول لـشاريـه وبائعِـهِ

إن لهم يستوبوا لقد باؤوا برلات (٥)

[١٣] مَعْ أنهم زَهِدوا فيما أُحِلّ لهم

واستبدلوا عنه بالجيف العفونات

<sup>(</sup>١) في المخطوط «يضيها» بدل «يضيعها».

<sup>(</sup>٢) آكِلُ القات يفكر كثيراً لا سيما بعد الانتهاء من أكله.

<sup>(</sup>٣) الكثير ممن يأكلون القات يؤدّون الصلاة في المكان الذي يأكلون القات فيه هذا إذا كانوا محافظين على الصلاة.

<sup>(</sup>٤) هذا فيه مبالغة في الذم والتقبيح وإلا فالقات ليس مسكراً كإسكار الخمر.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ساقط من المخطوط ومثبت في المطبوع ومكانه في المخطوط بيت آخر هذا نصه:

نتناً وقبحاً لشاريه وبائعه إن لم يتوبوا لقد باؤوا بزلات فحذف قوله: نتناً وقبحاً لشاريه وبائعه لأن النتانة هي في الدخان لا في القات فلعل هذا هو الذي جعله يغير صدر البيت والله أعلم.

[١٤] من أجل أكذوبة في زعمهم حُكِيتُ

كأنما الدين جانا بالحكايات(١)

[١٥] قالوا أتى الخضر المشهور يحمِلُه

حاشا النبيون من حمل القذورات<sup>(٢)</sup>

[١٦] تاللُّه ما قدّروهم حقّ قَدْرهموا

حستى رمسوههم بسأنسواع السخسرافسات [١٧] والبردقان (٣) بها (٤) الجهال قد فُتِنوا

حتى رأو أكلك من خير مقتات

<sup>(</sup>۱) وإن كان هذا البيت في متعاطى القات إلا أنه ينطبق على من شغلوا شباب الأمة بالقصص التي لا حقيقة لها وإنما هي من نسج الخيال تهدر فيها الأوقات لساعات كما تهدر في أكل القات.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حاشًا النبيون» فيه أنه كلله يميل إلى أن الخضر علي نبيٌّ.

البردقان هو بودرة مصنوعة من أوراق التتن بالإضافة إلى مادة نباتية أخرى تسمَّى بالدقدقة بحيث تخلط مع أوراق التتن ـ التنباك ـ فيتم طحنها بواسطة رَحَى خاص بطحنها حتى تصير مزيجاً ناعماً حادَّ الطعم قوي الرائحة وعند الاستعمال يوضع إمَّا بين الشفتين واللسان وإمَّا في أحد جانبي الفم مما يلي الأضراس وبعد لحظة من وضعها في الفم يفرز المبردق لعاباً ملوناً قنِراً فيبصقه على الأرض ينتج عنه أذى لكلِّ من يشاهده أو يشم رائحته إلا إذا كان من أساطينه وقد يستعمل البردقان المذكور شماً عن طريق الأنف فيسمَّى نشوقاً وذلك بأن يضع صاحبه كميةً بين أصابعه ويستنشقه بقوَّة فيحدث له عُطاساً متتابعاً وإفرازات مؤذية تخرج من منخريه غير أنه لا يتأذى بها بل يتلذذ بها كما تتلذذ الجعلان بشم العذرة». انظر فتوى شيخنا زيد المدخلي حفظه الله تعالى عن حكم القات والدخان ص ٦١ ضمن ثلاث رسائل بعنوان «الفتاوى المضيئات».

قال العلامة محمد بن سالم البيحاني كلله في «إصلاح المجتمع» ص ٦٧٠ وأخبرني أحد أصدقائي أن قريبه الذي كان يستعمل البردقان لمّا مات مكث ثلاث ساعات وأنفه يتصبب خبثاً اهـ.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «به» وفي المطبوع بها وتركته لأن المعتمد هو المطبوع عند الشيخ حافظ كما أخبرني تلميذه شيخنا علي بن قاسم الفيفي.

[١٨] وفي الصيام على عمدٍ له أكلُوا

فَيا خَسَارتهم كل الخساراتِ المحساراتِ [١٩] فهم من الناس يستخفون من فَرَق (١)

ولم يُبالوا بِعَلاَمِ الخفيّات [٢٠] تبًا وسحقاً لهم أجوافُهم مُلِئَتْ

ناراً كما ضيعوا أزكى العبادات [٢١] كذاك معشوقة الشيطان قد نُصبَت (٢)

بها فِـخاخٌ لأرباب الـجهالات [۲۲] وفي المساجد هُمْ عمداً لها نصبوا

تظاهراً ما لديهم من مبالات [٢٣] تاللّهِ ما جُمِّرَتْ بالطّيب مُذْ بُنِيَتْ

إلا بـخـارهـمـو بالـتـتـن(٣) والـقـات

<sup>(</sup>١) الفَرَق بالتحريك الخوف والفزع يقال: فَرِق يفرَق فَرَقاً «النهاية» (٢/ ٣٣٤) مادة «فَرَق».

<sup>(</sup>٢) يعنى الشيشة أو المداعة.

التتن هو التنباك أو التبغ قال العلامة البيحاني كلله في "إصلاح المجتمع" ص ٦٦٩: أما التنباك وهو التبغ فضرة أكبر ولامصيبة به أعظم ولا يبعد أن يكون من الخبائث التي نهى الله عنها ولو لم يكن فيه من الشرّ إلا ما تشهد به الأطباء لكان كافياً في تجنّب والابتعاد عنه. وهو شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين في حوالي سنة ١٠١٦هـ وانتشر في سائر البلاد واستعمله الخاصة والعامة فمن الناس من يأخذه في لفائف السيجارة ومنهم من يشعله في المشرعة ومنهم من يشربه في النارجيلة وهي المداعة التي عمّ استعمالها سائر البلاد اليمنية . وأخبث من ذا وذاك من يمضغ التنباك ويجمعه مصحوباً مع مواد أُخرى ثم يمضغه بين شفتيه وأسنانه ويسمّى ذلك بالشمّة فَيَبصُق متعاطيها حيث كان بصاقاً تعافه النفوس ويتقذر به المكان وربما لفَظَها من فيه كَسَلْحَةِ الديك في أنظف مكانٍ وللناس فيما =

[٢٤] وبعض عبّادهم في حال أكلهموا

[70] آذيتموا ساكني (١) الأرضين فاحتملوا

فــمَــا أذاكــمْ لأمـــلاكِ الــــــمـــاوات [٢٦] كــذا الــدخــان بــأنــواع لــه كَــثُــرَتْ

وغير ذلك من نوع الدنيئاتِ [۲۷] داءٌ عضال<sup>(۲)</sup> وَوَهْنٌ<sup>(۳)</sup> في القوَى ولها

ريح كرية مُحِلٌ بالمروءات

[٢٨] سألتُهم أحلالٌ ذا الشرابُ لكم من طيباتٍ أُحِلَّتُ بالدلالاتِ

[٢٩] أجابني القومُ ما حَلَّتْ ولا حَرُمَتْ

فقلتُ لا بدَّ من إحدى العبارات [٣٠] أنافِعٌ أم مُنضِرٌ بيِّنوه لنا

قالوا مضرٌ يقيناً لا ممارات [٣١] قلنا فلا شك أن الأصل مطردٌ

بأنه الحَظْرُ في كلِّ المضرَّات

<sup>=</sup> يعشقون مذاهب وبعضهم يستنشق التنباك بعد طحنه وهو البردقان يصبُّه في أنفه صبًا يفسد به دماغه ويجني به على سمعه وبصره ثم لا ينفك عاطساً ويمتخط بيده وفي منديله أو على الأرض وأمام المسلمين اهـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۱) في المطبوع «ساكنين» والمثبت من المخطوط وهو الأصوب لأن نون الجمع تحذف عند الاضافة.

<sup>(</sup>٢) العُضال هو المرض الذي يُعْجِزُ الأطباء فلا دواءَ له «النهاية» (١/٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الوهن هو الضعف «النهاية» (١/ ٨٨٦).

[٣٢] أليس في آية الأعراف مُزْدَجَرُ(١)

لطالب الحق عن كلِّ الخبيثات(٢)

[٣٣] إن تُنكروا كون ذا منها فليسَ لكم

إلا بسبسرهانِ حسقٌ واضح يسأتسي

[٣٤] أنى لكم ذا وأنتم شاهدون بتَخْ

[٣٥] والنَّهْئ جاء عن التبذير متضحاً

وعن إضاعة مالِ في البطالات

[٣٦] جاءت بـذلـك آيـات مـبـيـنــة<sup>(٣)</sup>

مَع الأحاديث من أقسوى الروايات(٤)

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله تعالى ﴿وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّكَ﴾ [الأعراف: 10٧].

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن أبا بطين كلله: إنا نرى فيه التحريم لعلتين. إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدةً ثم شربه أو أكثر منه وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير.

والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده واحتج العلماء بقوله تعالى: ﴿وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] اهـ بواسطة «حكم القات والدخان» ص ٧٠ لشيخنا زيد المدخلي ضمن ثلاث رسائل بعنوان «الفتاوى المضيئات» وانظر أقوال أهل العلم هنالك.

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى ﴿وَلَا نُبَذِر تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِنَ كَانُوٓاً إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطَانُ لِرَبِهِ، كَفُولًا ۞﴾ [الإسراء: ٢٦ ـ ٢٧].

وقوله: ﴿ . . . وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ . . ﴾ [الأعراف: ٣١].

<sup>(</sup>٤) كقوله ﷺ: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وَوَأَدَ البنات ومنعَ وهاتِ وكرِه لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ.

[٣٧] فكيف إحراقه بالنار جاز لكم

يا قوم هَلْ من مجيبِ عن سؤالاتي

[٣٨] دَعْ ما يريبك يا ذا اللَّبِّ عنك إلى

ما لا يريبك في كلِّ المهمات(١)

[٣٩] يا رب يا هادي الحيران من ظُلم

الشَّكِّ الله ميم إلى نور الدلالات

[٤٠] يـا ذا الـجـلالِ وذا الإكـرام مـغـفـرةً

لِــمَــا جــنــيــنــاه مـــن إثـــم وزلات

[٤١] ثم الصلاة على خيير الأنام مع

التسليم تغشاه مع أزكى التحيات

[٤٢] والآلَ والصحبَ ثمَّ التابعينَ لهم

على الشريعة من ماض ومن آت [تمت](۲)

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) وهو نص حديث رواه أحمد (١/ ٢٠٠) وغيره من حديث الحسن بن علي رهو وهو صحيح وقد صححه شيخنا في «الصحيح المسند» (١/ ٢٥٠) برقم (٣٠٨).

ما بين المعقوفتين ليست موجودةً في المطبوع.



[١] وافَىٰ نظامٌ غريبٌ في الوريقاتِ

مُصَلَدٌ بشنا ربِّ السبريات

[٢] فالحمد لله حمداً لا انقضاء له

حمداً يُلقَلَّس في أعلى السموات

[٣] ثم الصلاة على المختار منقذِنا

من النضلال وأنواع المغوايات

[٤] لـما عـرفـناه بادرنا بـلا مَـهَـلِ

للردِّ عهمًا ذكرتم في السوالات

[٥] لقد ظفرت بمنبيك الحقيقة من

مُخَبِّرِ عن يقينٍ لا ظنونات

[٦] إلـيك عـنـي جـوابـاً لا أُريـدُ بـهِ

فخراً ولا جدلاً فاسمع مقالاتي

<sup>(</sup>١) هذا ردُّ على منظومة الشيخ حافظ المتقدمة من أحد معاصريه فذكرها الشيخ حافظ ثم ردَّ عليها وعدد أبياتها خمسون بيتاً.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «الندود».

[٧] خُدِ الجواب وَدَعْ عنكَ السَّرابَ ولا

تعيب أبناء جنسك بالبذاءات

[٨] كف السباب وأقصر في العتاب ودع الم

ما ليس يعنيك واجْمِلْ في الخطابات

[٩] هل كان ذا اللوم للقوم الأولى انهمكوا

على اللِّنانِ وأنواع المدامات

[١٠] ماكان أحسنَ إهمالَ الفضولِ لدى

أهل العقول وأرباب الديانات

[١١] قد افتريت مقالاً أنهم شهدوا

بِسُكرهم منه في جلِّ المحلات

[١٢] ويل لمن كان داءُ الجهلِ قاتِلَه

مُلتِ له في قواميس الضلالات

[١٣] عتبت لا عن دليل بل مجازفة

هاتِ الدليلَ وأنصف في الجدالات

[18] أنىٰ لكَ اليوم ذا التحريم(١) جئت به

لقد أسأت بقبح لا اعتراضات

[١٥] إن المعدات في المحظور قد حُصِرَتْ

في الذكر والنهي عن خير البريّاتِ

[١٦] كفي من الذكر ما في الآيتين لمن

تأمل الذكر أثناء التلاوات

<sup>(</sup>١) في المخطوط «والتحريم».

[١٧] فهل ترانا بحالٍ نرتضي سكرًا

وفعل شيءٍ مُخِلِّ بالمروءات

[١٨] محافظون على الطاعات اجْمَعِها

مواظبون على كلِّ الجماعات

[١٩] من دون تفويتِ مفروضِ ولا جُمَع

كما وصَفْتَ ولا تنضييع أوقات

[٢٠] ماذا تقول لأسلافٍ جهابذةٍ

ما منهمو نحو إلا كالقلادات

[٢١] في كيلِّ عِلم لهم دارت مذاكرة

حازوا العلموم وأنسواع الأدلات

[٢٢] منهم جماعة أهل البيت مَنْ ثبتت

معصومة (١) بالبراهين الجليات

[٢٣] فلم نجد لهمو نصاً (٢) ولا اتضحت

عنهم رواية في نفي وإثبات

[٢٤] ولم يجيزوا بحالٍ ذمَّ آكله

يا قائل الشعر أقصر في الملمات

[٢٥] واستَغْفِرِ اللَّه يا مسكينُ من زللٍ

ومن سبابٍ وفحشِ الانتقادات

[٢٦] إن الـشرائع جاءتـنا مَـبَـيِّـنـةً

عن الرسولِ باسنادٍ منيرات

<sup>(</sup>۱) ادعاء العصمة لآل البيت ادعاءٌ باطل وهو شعار الرافضة، وسيأتي ردُّ الشيخ حافظ على ذلك في «التأييد».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «نص» بدل «نصا» وهو خطأٌ والمثبت من المخطوط.

[۲۷] أما الصلاة فكم من تاركين لها

من دون قاتٍ وذا فعل الجهالات

[٢٨] يا حبذا القات ما أحلى مَجَالِسَهُ

بالذكر شِيْدَتْ(١) وحُفَّت بالعبادات

[٢٩] كم صافَحَتْه نُسَيماتُ الصبا سَحَراً

وباكر الظل أغصان رطيبات(٢)

[٣٠] تمسُّ أغصانَهُ الحمراءَ في حُلَلٍ

خضرٍ على العود في أعلى المقامات

[٣١] بَردٌ قشيبٌ على لين القدُودِ

ولِــلْأَطــيــارِ تــردِيْــدُ أنــغــام (٣) بــأصــوات

[٣٢] نعم الأنيس لِمَنْ كان الجليسُ له

أسفارُ علم وكشف للمهمات(٤)

[٣٣] كأنها أودع الرحم نجوّه مره

سر معين عملى نيل المرامات

[٣٤] قد قال أسلافك الغُرُّ الكرام من الـ

أخبار في [القات](٥) من عرب وسادات

(۱) في المطبوع «بالذكر شيدت لها» بزيادة «لها» وهي لا توجد في المخطوط لذا حذفتها والسياق غير مستقيم بوجودها.

(٢) في «المطبوع» وباكراً لظل منه أغصان طيبات وفي «المخطوط» وباكر الظل أغصاناً والباقي مطموس ولعل الصواب ما أثبت.

(٣) في المخطوط «الحان» بدل «انغام» والمثبت ما في المطبوع.

(٤) في «المخطوط» للهمومات والمثبت ما في المطبوع وهو الأقرب بقرينة ذكر أسفار العلم أي أنه يكشف عن المسائل المشكلة المعضلة المهمة والله أعلم.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط.

[٣٥] هـو الـحـلال لـشـاريـهِ وبائـعـهِ

والمستطاب لذي أكل ولذات

[٣٦] هو المعينُ على الأعمالِ اجْمَعِهَا

هـو الـمعين على كلِّ العباداتِ

[٣٧] هـذا وكَـمْ فـيـه مـن نـفـع لآكـلِـهِ

من شحذِ فكرٍ ونفي للهمومات

[٣٨] كُلْهُ لِـمَا شئتَ من دنيا وآخرةٍ

قالوا بهذا تأمّل في النصوصات

تمسكوا بخرافات الجهالات

[٤٠] كفاكَ في القات ما أوضحتُ من كَلِم

أمَّا الدخانُ فمِن حسن المباحات

[٤١] كـذاك منصوبةٌ حسناء قد برزت

في تيهِ حسنٍ مثيرٍ للنشاطات

[٤٢] فلا تلومَنَّ أقواماً بها اعتصموا

عمًّا يسيغ سواهم في الزجاجات

[٤٣] فارض(١) عنهم والْعَن مَنْ حَسَا سَكَراً

من الخمورات أو شبه الحشيشات

[٤٤] والبردقان حَقِيْقَةٌ (٢) ما أتيتَ به

فَحَقُّهُ أَن يسمَّى بالعفونات

<sup>(</sup>١) في «المطبوع» «فرض» والمثبت من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «حقيق» بدل «حقيقة» والمثبت من المطبوع.

[٤٥] وبالكراهة لا يَنْفَكُ متَّسِماً

مُسْتخْبَثٌ عند أَرْبَابِ الشَّهَامَاتِ

[٤٦] يُغَيِّرُ الطعمَ والأسنان يلبِسُها

ثــوبَ الــــــــوَادِ وأوســـاخَ الــــدَرانَــاتِ<sup>(۱)</sup> [٤٧] لـــكــنَّ لا غــنَ دلـــــال لا نُــحَــــً مُــه

إلا بـــصــوم فـــحــرم لا مُـــمَــاراتِ [٤٨] هـذا جـوابُ مُـقِـرٌ بـالـقـصـور وفـى

هذا المجال قليلٌ في البضاعات

[٤٩] عفواً إذا ثم عيب أوله خَلَلٌ فالمروءات فالعدرُر يَفْ بَلُهُ أهلُ المروءات

مَا رَفْرَفَ البَرق ليلاً بالغمامات

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الدرانات جمع درن وهو الوسخ «النهاية» (۱/٥٦٦) مادة «دَرَنَ».

<sup>(</sup>٢) ليس هناك ما يثبت من الأدلة أن «طه» اسم من أسماء النبي عَلَيْة.



[١] الحَمْدُ للَّهِ في كُلِّ المَقَامَاتِ

وبَدء كل شُوونِي واخْتِتَامَاتي

[٢] ثُمَّ الصَّلاة على خَتْم النَّبُوّاتِ

محمد من أتانا بالهدايات

[٣] والآلِ والصَّحْبِ أربابِ الولاياتِ

لــــــ والـــــ عض فــــه والـــم والاتِ

[٤] يا مُنْكِرًا حُكْمَ مَا أَمْلَيتُ في القاتِ

وفي الدُّخَانِ وأنْواع الدَّنِيْئاتِ

[٥] وحائراً تائِهَا قَدْ قَامَ مُنْتَصِرًا

بِزَعْمِهِ لِأَسَافِيْلِ البَطالاتِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من المخطوط لم تكن بالمطبوع وكتبت في المخطوط «ردوده» والصواب ما أثبت.

[٦] وجائراً (١) عن سَبِيْل العَدْلِ (٢) مُنْخَرِفاً

لِلْجَوْرِ والحَيْفِ قصداً للمُجَارَاتِ(٣)

[٧] وكائلاً مِنْ جُزَافِ القولِ مُعْتَرفًا

مُزَخرِفاً مِنْ تَهَاوِيْلِ المَقُولاتِ

[٨] وَفَاقِداً لاعْتِبَار في مُعَارَضَتِي

وناقداً دُوْنَ إنْ صَافٍ مِقالاتى

[٩] وما ذكرتَ على دَعْوَاكَ مُسْتَنَدًا

ولا أَجَبْتَ بِشَيءٍ عَنْ سُؤالاتي

[١٠] ولم تمانع (٤) حِجَاجًا في مُحَاوَرَتي

وَلَهُ تُهمانِعُ دَليْلاً مِنْ دِلالاَتِ

[١١] ولم تُقَيِّدُ مِنَ البُرْهَانِ مُطْلَقَهُ

ولا أتَيْتَ بِتَخْصِيْصِ العُمُومَاتِ

[١٢] وَلا رَدَدْتَ صِفاتِ النَّمِّ عَنْهُ وَلاَ

مَا فِيْهِ بِيُّنْتَ مِنْ نَوع المَضَّرَّاتِ

[١٣] ألا دليلٌ ألا بَرْهَانُ تُوضِحُهُ

ألا نصوصٌ بِهَا قَطْعُ البِدَالاتِ؟

<sup>(</sup>۱) في «المطبوع «حاءراً» بالحاء المهملة والمثبت من المخطوط وهو الصواب فإن الجائر المائل عن الحق قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ﴿وَمِنْهَا جَاَيِرٌ ﴾ [النحل: 9]: أي حائر مائل زائغ عن الحق» اهـ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «الحق» بدل «العدل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «المجالات».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «نمانع».

[18] إلا لجاجاً وتَشْغِيبًا بلا نَصَفِ

ونِسْبَةَ الخَصْم بغياً للْجِهَالاتِ

[١٥] مُجَرّد القَوْل بالتَّجْهِيْل لَيْسَ هُدًى

وَلا اعْتِمَادَكَ رَمْنِ بِافْتِراءاتِي

[١٦] ولا احْتِجَاجَك بالقَوْم الذيْن مَضَوا

عسلسى تسولسيد مسن عسرب وسادات

[١٧] ولا مَدِيْحكَ نَظمًا قدَ أَجَبْتَ بِهِ

بانَّهُ عَنْ يَعِينِن لا ظُنُوناتِ

[١٨] كلا ولا مُطْلِقُ استِنكاركِمْ كَلِمِي

ووصفه دُوْن حسقٌ بسالسغَسرَابسات

[١٩] فَخْذْ جَوَابَكَ مَبْنِيًّا على نَصَفِ

معريَّداً بالبَراهِينِ الجَلِيَّاتِ

[٢٠] أمَّا الذي قَلْتَ مِنْ ذِكْرِ العِتَابِ وَمِنْ

سَبِّ وشَتْمٍ وقُبْحِ الاغتراضاتِ

[٢١] فَمَا عِتَابِيَ إِلاَّ النَّصْحِ أُخلِصُه

ولا سِبَابِيَ مِنْ جِنْسِ البَذاءاتِ

[٢٢] ما كانَ شَتْمِيَ إلاَّ مَا أَبَنْتُ لَكُمْ

مَا فِيْهِ أُودِعَ من سُقمٍ وآفَاتِ

[٢٣] وما يحسن (١) إهَمَالُ الفُضُولِ لَدَىٰ

أهْلِ السعُهُ ولِ وأرْبَابِ الدّيَانِ الساتِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط «تحسن» بدل «يحسن».

[٢٤] فَذَاكَ أَحْكَمُ قَوْلٍ لَوْ عَمِلْتَ بِهِ

مَا كَانَ دَعْ وَاكَ فِي نَصْرِ الفِضُولاتِ

[٢٥] وَمَا تَـقُـوْل افْـتَـرَيْـنَا أَنَّـهُـمْ شَـهِـدُوا

بِسُكْرِهِمْ مِنْهُ في جُلِّ المَحَلاَّت

[٢٦] فإنَّ هَذَا جُحُودٌ مِنْكَ يَفْضَحُهُ

مَا فِيْهِ قَدْ شَاعَ عَنْ أَهْلِ الدِّريااتِ

[۲۷] فَكَمْ بِذَا شَهِدُوا قَوْماً<sup>(۱)</sup> قدِ انْهَمكُوا

فِيْهِ وَعَادَوْهُ مِنْ أَجْلِ المضرَّاتِ

[٢٨] وكَمْ ترد بِلا قَدْحِ شَهَادَتهم

وشَاهِدُ الحَالِ يغْنِي عَنْ شهادَاتِ

[٢٩] وَمَا تَفَوَّهْتَ في عِرْضِ النِّظَام به

فَقُلْتَ مُسْتَهُ تِرًا في نُصْرَةِ القَاتِ

[٣٠] وَيْلٌ لِـمَـنْ كَانَ دَاءُ الـجَـهْلِ قَـاتِـلَـهُ

مُلْتٍ لَـهُ في قَـوَامِيْسِ الضَّلالاتِ

[٣١] أقُولُ ربُّكَ أَدْرَى حَيِنَ أَنْطَقَنَا

بأيّنا كَانَ أوْلى بالْجَهالاتِ

[٣٢] وَنَاصِراً لِهَواهُ ثُمَّ شَهَوَتِهِ

وَمَنْ يُنَادِيْ بِنُصح للْخَلِيْقَاتِ

[٣٣] وَقُلْتَ إِنَّ اعْتِ رَاضِي عَنْ مُجَازَفَةٍ

أقولُ بل أنْتَ عَنْهُ في عَمَاياتِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع «قوم» بدل «قوماً» والمثبت هو الصواب وهو الذي في المخطوط ومعنى هذا أن أهل الدرايات شهدوا قوماً انهمكوا فيه ثم عادوه.

[٣٤] قَد اعْتَرَضْتُ بِتِبْيَانٍ لَهُ شَهِدَتْ

فَحْوَىٰ النَّصُوْصِ الصحَيْحَاتِ الصَّرِيْحَاتِ

[٣٥] وَسَوْفَ أَذْكُرُ أَيْضًا مَا يُويِّدُهَا

عِنْدَ الْحَوَابِ لِلدَّفْعِ الْأَعْتِرَاضَاتِ

[٣٦] فَإِنْ قَسَعْتَ وإلاَّ هَاتِ نَاقِضَهَا

فَإِنْ نَكَلْتَ فَسَلِّم لِلقَضِيَّاتِ

[٣٧] رَقُلْتَ مِنْ أينَ ذا التَّحْرِيمُ جئتَ بِهِ

أقُولُ هَذَا بِتَصْرِيْتِ الرُّواياتِ

[٣٨] فَحُكُمُ حَظْرِ على التَّحْذِيْرِ عَلَّقَهُ

والعربُ يَـوْمَـئِـذٍ لَـمْ تَـدْرِ بِـالـقَـاتِ

[٣٩] وإنَّـما جَاءَ بِعْدَ الأَلْفِ مِنْ عَجَم

لا حبَّذا الفَرْسُ يلًا غَرْسَ البَطَالاتِ(١)

[٤٠] وقلت إن ذواتِ الحظرِ قَدْ حُظِرَتْ

في الذُّكْر والنَّهْي عَنْ خَيْرِ البَرَيات

[٤١] أي في الروايات حَظْر القاتِ مَا ذكرتُ

أقُولُ قَدْ شَمَلَتْهُ بِالعُمومَاتِ

[٤٢] والآيتين بِلا إنكارِ كَافِيَة

لِمَنْ تِأَمَّلْهُ مَا عِنْدَ التِّلاوَاتِ

[٤٣] لَكِنَّ ما هِيَ نصٌّ في اللُّحُوم وَمَا

تَنَاوَلَتْ حَلِط شيءٍ مِنْ نَسِاتات

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي قبله غير موجودين في المخطوط.

[٤٤] بل في النبات نصوص السكر قد حصرت

جمیع ما کان ذا سکر باثبات

[٤٥] عملى السواء إذا قلَّت وإن كمثُرَت

ولو بتحذيرها في بعض حالات

[٤٦] وأيّ أصل أتت في الفرع علته(١)

فَـــلِـــالْأُصُـــولِ الـــفـــروع ارْدُدْ بِــــعِـــالاَّتِ

[٤٧] مع أنَّ في القات ما أمليت من عللٍ

وغير ذلك من شر الطبيعات

[٤٨] وما تفوه به للنفس تزكية

لا نرتضي سكراً قلنا كما ياتي

[٤٩] هـذا اعـتذارك عـن حالٍ رضيت بـه

ومسا تسراه مسخسلًا بسالسمسروءات

[٥٠] وزد على رأيك المعروف فيه كما

دعاك مرتجلاً ردًّا لأبياتِ

[٥١] أمَّا على رأينا فيه فليس على

هـــذا ومـــا الـــحــكـــم إلاً لـــلــدلالات

[٥٢] فأيّنا (٢) كان أولى بالدليل فذا

هـو الـمحـقُ غـداً لا بالـدعـايـات

[٥٣] وما تقول من الطاعات قُمْتَ به

فذا لنفسك لا فصل الخصومات

<sup>(</sup>١) في المخطوط «وأي فرع أتى في الأصل علته».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «وأينا» بدل «فأينا».

[٥٤] أمَّا احتجاجك بالأسلاف إذ سكتوا

ولم يقولوا بشيء (١) من مقالاتي

[٥٥] فحجةٌ هَلَكَتْ فيها القرون فكم فيها تتابع أرباب الضلالات

[٥٦] كل على رأي أسلافٍ لهم جمدوا

[٥٧] أما ترى كم قبور جهرةً عُبِدَتْ ذبــحـــاً ونـــذراً وأنـــواع الـــعــ

[٥٨] وكم قِبَاباً عليها شُيّدت ولها

الأوقاف تُـجْبَى وكم من نـصب رايات

[٥٩] وكم توقت أعيادٌ لِزَائِرها

بها يكون اجتماع للزيارات

[٦٠] وكم يسادونها يرجبون نَجْدَتها

في جلب خير ودفع للضرورات

[71] أليس ذلك شركاً لستَ تنكره يناقض الدين في كل الرسالات

[٦٢] ومن تشير إليهم شاهدون به

وربما شاهدوها في الجماعات

[٦٣] لم يُنكروها ولم ينهوا ولا أمروا

ولم يقوموا بنصح للبريات

<sup>(</sup>١) في المخطوط «كشيءٍ» بدل «بشيءٍ».

[٦٤] فهل يُسَوَّعُ يا مغرورُ أنْ سكتوا

شِـرْكُ العباد بـجـبار الـسـمـوات

[70] وهل أصابوا بإقرار العوام على

تلك القبائح في الدين الشنيعات

[77] أصف لذا كم خرافاتٍ وكم بدع

مُضِلَّةٍ واختراع للطَّرِيقاتِ

[٦٧] هل غَارَ منهم لدين اللَّهِ من أحدٍ

بنفي شرك وقمع للخرافات

[٦٨] إلاَّ بقايا ونزاع قد امْتُحِنوا

بين السواد وأرباب الولايات(١)

[79] وما ادَّعَيْتَ لأهل البيتِ عصمتهم

فاللَّهُ أكبَرُ هذا الرفض في الذاتِ

[٧٠] لا تَعْتَقِدْهُ ولا ترضَّى الركون له

إن كنت تَفْبَلُ نُصْحِي من عبارات

[٧١] قد خَصَّ خالِقُنا بالرُّسْل عِصْمَتَهُ

فَجَعْلها لسواهم من ضلالات

[٧٢] هل ادَّعاها أبو(٢) السِّبْطينِ (٣) في عمل

أو حين قام بأعباء الخلافات

<sup>(</sup>١) هذا البيت لا يوجد في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «أبا» وفي «المخطوط» صوبت إلى «أبو» وهو الصواب لأنه فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة.

<sup>(</sup>٣) السبطان هما الحسن والحسين ابناء على ريان جميعاً.

[٧٣] ولا الحُسَيْنُ ادعاها [لا](١) ولا حَسَنٌ

كَلاً ولا نجله من خير سادات

[٧٤] ولا الصحابةُ ثمَّ التابعون لهم

ولا الأئــمــة مــن أهــلِ الــروايـات

[٧٥] لم يَسدُّعوها ولا حَلَّوا بها أحداً

بعد النبي وهم أهمل الدرايات

[٧٦] والقوم(٢) أوْلى بال المصطفى وَبِهِ

من رافضيِّ (٣) خبيثِ الاعتقادات

(٣) الرافضي يطلق على من انتحل مذهب الرافضة وهذا الاسم أعني الرافضة يطلق على كلّ من تبرأ من الصحابة.

وسبب إطلاق هذا الاسم عليهم هو ما ذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» (١/ ١٥٥) أن شيعة الكوفة حينما سمعوا زيد بن علي يتولى أبا بكر وعمر الأنهما وزيرا جده كما قال رفضوه.

فقال لهم: رفضتموني، فسموا رافضة.

وقد ذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٤٣٥) أنه قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسبُّ أبا بكر وعمر.

ورحم الله هارون بن سعد العجلي فقد كان رافضياً ثم تاب من ذلك فقال فيهم شعراً قال:

> الم تر أن الرافضين تفرقوا فطائفة قالوا إمام ومنهم ومن عجب لم أقضِه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن من كلّ رافض إذا كفّ أهلُ الدّيْن عن بدعةٍ مضى

فكلهم في جعفر قال منكرا طوائف سَمَّتْهُ النبيَّ المطهرا برئتُ إلى الرحمٰن ممن تجفرا بصير بباب الكفر في الدين أعورا عليها وأن يمضوا على الحق قصرا

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أي الصحابة والتابعون وأئمة الهدى.

[۷۷] نری علینا لهم فرضاً محبتهم

مع اتباع هداهم والموالات

[٧٨] فلا الخلق ولا الإطراء سنتهم

أزكى السلام عليهم والتحيات

[٧٩] أميا مقالك ميا أحلى مجالسه

إلى أواخر إملاء الدعايات

[٨٠] فليس مدحك أمراً قد فُتِنْتَ به

برائب عند أرباب الحقيقات

[٨١] أما مَدَحْتَ فإن الخمرَ شاربُها

يقول أجْمَلَ مما قلت في القات

[۸۲] فهل ترى مَدْحَهُم فيها يُحِلُّ لهم

شرايها إنَّ هذا من محالات

[٨٣] وما تقول حَوَتْ ذكراً(١) مجالسُه

فأين ذلك من لَغْو وغيبات

ولو قال إن الفيل ضب لصد قوا ولو قال زنجي تحول أحمرا وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجّه أدبرا قي قي عيسى الفرى من تنصرا «تأويل مختلف الحديث» ص ١٥٥ لابن قتية.

وقوله: ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم.

قال ابن قتيبة: وهو جلدُ جفر ادَّعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة.

(١) في المخطوط «ذكر» وهو خطأ.

[٨٤] وما ادَّعيت من التنشيط فيه على

مــبــاحــثِ وقــيــامٍ لـــلــعـــبــادات [٨٥] فــســاعــة مــن نــهــارِ أو عــشــيَّــتِــهِ

وأين ذلك مسمسا بسعده يساتي (١) مما عددنا وما لا نعدً من الْ

خُلات فيه وتِلْكُم شرُّ خُلاَّتِ الْكُم شرُّ خُلاَّتِ مِحْلَّةً بِحقوق اللَّه ثم حُقُوْق

الـنــفــسِ والأهــلِ مَــعْ نــقــص الــمــروءات [٨٨] أئــمــة الــديــن فــي إحــيــائــهِ جــهــدوا

ليلاً نهاراً وما<sup>(۲)</sup> احتاجوا إلى القات [٨٩] مقتّ مما اللما أفي تسميح خالة من

[٨٩] وقسَّموا الليلَ في تسبيح خالِقِهِمْ وبحـثِ عـلـم وفـي أبـواب طـاعـات

رب حسوب على المسلِّوا ولا مَسلُّوا ولا كسسلُّوا [٩٠] في ما تَسوَا ولا مَسلُّوا ولا كسسلُّوا

ولا استعانوا بمضغ للنباتات [٩١] أنساهُمُ الشوقُ والذَّوقُ الذي وجدوا

عن طيبات لهم حَلَّت ولَلْاَاتِ الهم حَلَّت ولَلْاَاتِ الهم حَلَّت ولَلْاَاتِ [٩٢] واستغرقوا الوقت في خير به اشتغلوا

في جُلِّ أوقاتهم عن بعضِ أقوات [٩٣] أولئكُمْ حَفِظَ اللَّهُ العظيمُ بهم

معالمَ الشرع من كلِّ النقيصات \_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) عند أكل القات ومضغه يكون آكله نشيطاً فإذا أخرجه الآكل من فيه بعد انتهائه منه يحصل له أرق وكثرة تفكير ولا يحب أن يكلمه أحدٌ وهذا هو الغالب على آكليه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «ولم» بدل «وما».

[98] ما أبعد الفرق بين القوم في صفة

وبسننا يا حشالات الحشالات

[٩٥] وقسلتَ بَسعْمدُ دعمايماتٍ وزخمرفةً

قالوا بهذا تأمَّلُ في النصوصاتِ [٩٦] نعم تامَّلَتُ ما أمْلَيْتَهُ مَعْ ما

فيه تناقضتَ لم تدرِ النقيضات

[٩٧] فأنت تهدمُ ما تَبني على عَجَلٍ معامل الزور تُرميٰ(١) باصطدامات

معامل الرور سرمي باصطدامات [۹۸] قد قلت من قبل<sup>(۲)</sup> إن القوم ما حُفظت

عنهم رواية في نفي وإثبات [٩٩] فكيف أثبت أمراً قد نفيت بلا

حَـيَـاء أمْ كـيـف تـنـفـي بـعـد إثـبـات [١٠٠] إحـداهـمـا كَـذِبٌ ويـلٌ لـصـانـعـهـا

في الكاذبين إذا نادوا بويلات المنادبين إذا نادوا بويلات المنادبين إذا نادوا بويلات المنادبين إذا نادوا بالمنادبين إذا نادوا بالمنادبين المنادبين المنادبين

أما الدخان فسمن نوع السباحات [١٠٢] قلنا فيشعر أن القات من سنن

يحق تعداده في المستحبّات

[١٠٣] أَبَـحْـتَ داءً وتـبـذيـراً ومـعـصـيـةً

وسفلة وانخماساً في الدناءات

<sup>(</sup>۱) في المخطوط «تصمى» بدل «ترمى».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «قد قلت قبل».

[١٠٤] يَسْوي الوُجُوهَ وتسْوَدُّ الشفاهُ بهِ

والقلب والصدر منه في مضرًاتِ<sup>(۱)</sup> والكرام الكاتبون به<sup>(۳)</sup>

وفي المساجد مؤذ للجماعات(٤) مع ما ذكرنا من التخدير فيه ومِنْ

تفتير جسم ومَحْقِ للطبيعات [١٠٧] وقلتَ منصوبةٌ حسناء قديرزت

في تيه حسن مثير للنشاطات [١٠٨] أقول ويحك مغروراً فُتِنتَ بها

وكم بها فُتِنوا أهلُ البطالات [١٠٩] من أيّ وجه إليها الحسنُ جاءَ لَقَدْ

أخطا الطريق إليها في المَرَامات [١١٠] من حسن طَلْعَتِها أمْ نورِ لمْعَتِها

أمْ ريحُهَا أمْ حمَاهَا بالصَّيانات أمْ حمَاهَا بالصَّيانات [١١١] أمْ طبلة قد حوت ماءً يقاس على

بول الكلاب لدى ريح العفونات

<sup>(</sup>١) في المخطوط «ويورث الصدر من شر المضرات».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «قد» بدل «ذا».

<sup>(</sup>٣) يريد بقوله «الكاتبون» الملائكة كما وصفهم الله بذلك بقوله في سورة «الانفطار» آية (٣) مَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كَرَامًا كَنبِينَ ﴿ اللهِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقد جاء النهي لمن أكل البصل أو الثوم أو الكراث وهي من المباحات أنه لا يقربن المسجد فكيف بمن جاء بشيء نتن ومحرم.

فعن جابر رضي النبي على قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربنً مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم برقم (٥٦٤) و(٧٤).

[١١٢] أم ذلك العُنُقُ المنحوت من خشب

أمْ ذلك السحَبْلُ مسطويَّا بسليّات [١١٣] أمْ ذلك الشوبُ تـزويـراً بـه كُـسِيَـتْ

أمْ حليةٌ صغتموها للإضاعات [118] أمْ ذلك الطَّبَقُ المملوء من قَبَس

على حشيش كريه في البخارات [١١٥] أمْ ذلك الشغرُ دَارَ الالتِشَامُ لَهُ

مَعْ مَسْحَةٍ بين أهل الاجتماعات<sup>(۱)</sup> [١١٦] أمْ ذلك الصوت إذ غَنَّت مُغَرْغِرةً

من جذب أنفاس شُرَّابِ الدخانات [١١٧] تضمنت كلّ شيءٍ مطلقاً وغَدَت

شوها بغيًا وليست من مصونات [١١٨] أمَّا النشاط فَسَلْ عنها مُجَرِّبَهَا

وقد أباحوا بها قبل السُوالات [١١٩] كَمْ وهنت من قوى أعضاء ذي جَلَدٍ

حتى رأى المشيَ مِنْ عِظَم المهمات(٢)

<sup>(</sup>۱) يصف طريقة يفعلها شاربو الشيشة أو المداعة إذا اجتمعوا على تعاطيها وهو أنه إذا انتهى أحدهم من شَفْطِهِ إِيَّاهَا نَاوَلَهَا مَن بِجَانبه فلا يزيد على أن يمسح الموضع الذي يضعه بين شفتيه بأصابعه، وإنك لتعجب كيف ينزه شفتيه من موضع لَمَسته شفتا جليسه ولا ينزه جسده وصدره وقلبه من سموم هذه الآفة المدمرة.

 <sup>(</sup>۲) يجلي كَلَّهُ حقيقة اعترف بها كلُّ من تعاطى ذلك وهي أن المشي صار شاقًا عليهم
 بل إنك لتسمع لصدر أحَدْهِم بعد المشي أزيزاً كأنه يتنفس من ثقب إبرة ويجد ألماً
 في صدره كوخز الإبر وحينئذ يتذكر أضرار تعاطي ذلك.

[۱۲۰] كم خربت من صدور بالفكوك وكمم

فيها ترادف(١) أنواع الوساخات

[١٢١] وكـم بـهـا ولّـدَتْ كـربـاً وحـشـرجـةً

مَعَ الزُّكام وتوليد السُّعَالاتِ

[١٢٢] مَعْ ما ذكرناه في النظم القديم ومن

ما لا نطيل به نظم المَقَالات

[١٢٣] وقلتَ دَعْ لَوْمَ أقوام به اعتصموا

عَـمَّا يسيغ سواهم في الرجاجات

[١٢٤] فارض (٢) عنهم والْعن من حسا سكراً

من الخمور وأنواع الحشيشات

[١٢٥] أقول ربى أحَلَّ الطيَّباتِ لنا

فالاعتصامُ بها لا بالخَبِيْثاتِ

[١٢٦] إنَّ اعتصاماً بأكل الخبث عن خبثٍ

كغسل حيضٍ ببولٍ في النجاسات

[١٢٧] ولا أرضى على الفعل الذميم ولا

كِنْ أَحْمَدُ اللَّه ربي في معافات

[١٢٨] والبردقان (٣) فقد أقررت فيه بما

وصفته بيقين (١) لا مُمارات

<sup>(</sup>۱) الترادف التتابع «مختار الصحاح» مادة «ردف».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «فرض» بدل «فارض».

<sup>(</sup>٣) تقدم تعريفه في التعليق على البيت رقم (١٧) من منظومة «نصيحة الإخوان».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «ليقين» بدل «بيقين».

[١٢٩] وقد قضيت بأن الخبث حليته

وصفاً له عند أرباب الشهامات

[١٣٠] وقلت كُرَّه بماذا أنت مخرجه

من الخبيث إلى حكم الكراهات

[١٣١] وقد علمت بأن الخبث لازمه

تحريم موصوفه في نصل وآيات

[١٣٢] واعجب لقولك باستخباثه مع ما

قد قلت في أُمِّ حَبْلِ(١) باستطابات

[١٣٣] هــذا حــلالٌ وذَا كُــرُهٌ وحَــاكِــمُــهــا

هَـوَىٰ النُّفُوسِ بِـلا تـحْرِيـرِ إثـبات

[١٣٤] فرقت من دون فرقٍ بين مُجْتَمِع

أما الجميع هو التنباك بالذات

[١٣٥] كَـرَّهــت مــا دق مــنــه دون مُــحُــرِقِــهِ

فارجع لعقلك واعدل في القضيّات

فارجع تعملت واعدن في الفيضيات [١٣٦] فإن كلَّ الذي كَرَّهتَ من علل

في الكل (٢) مستجمعات مع زيادات

سي سن السريعة مَنْ رَاعَىٰ مقاصدها [۱۳۷]

في الجلب(٣) والدفع (٤) من رفع وإثبات

<sup>(</sup>١) يريد بأُمِّ حبل «الشيشة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «فالكل».

<sup>(</sup>٣) أي جلب المنفعة.

<sup>(</sup>٤) أي دفع المفسدة.

[١٣٨] مع التبصُّرِ في الأشياءِ بَانَ لَهُ

قطعاً تَعيَّن ترك التِّيْنِ والقات

[١٣٩] فَحِفْظُ عَقْلٍ ونفسٍ بل وصِحَّتُها

والمالِ والنسلِ(١) من قسم الضرورات

[١٤٠] والتِّتن والقات ثم التبغ واحدها

بذي المقاصد من شر المخلات

[١٤١] ولم تجد متعاطيها ينال بها

مقصود حسن ولا دفعاً لحاجات [١٤٢] بل مَيَّز العلمَ فحصاً من طبائعها

سُمًّا بطيئاً وقد يفجأ بعلات

[١٤٣] فبان إخلالُها بالدِّين متضحاً

كما أنح للت يقينا بالمروءات

<sup>(</sup>۱) وهذه الأربع وهي حفظ العقل والنفس والمال والنسل إضافة إلى ذلك حفظ الدين أطبقت الشرائع على حفظها أما حفظ العقل فيكون بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة فاختلاله يؤدّي إلى مفاسد عظيمة.

وأما حفظ النفس فيكون بشرعية القصاص فإنه لولا ذلك لتقاتل الخلق واختل نظام المصالح.

وأما حفظ المال فيكون بإيجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش والقطع بالسرقة.

وأما حفظ النسل فيكون بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة عليه بالحدِّ وأما حفظ الدين فيكون بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار.

انظر «إحكام الأحكام» (٣/ ٤٢٧٤) للآمدي و (إرشاد الفحول» (٢/ ٩٠٠ ـ ٩٠١).

[١٤٤] ويان يالنقل(١) والعقل الصحيح(٢) وبا

لطب الحديث لنا صدق المقالات(٣)

[١٤٥] ويان أنك ما خَالَفْتَ عن نظرٍ

ولا تَبَصَّرْتَ في عقبي المالاتِ(٤)

[١٤٦] فهاك ردَّ الذي القيتَ من شُبَهِ

ونَفْضَ ما قُلْتَهُ في الانتقادات

- (١) أي الكتاب والسنة.
- (٢) وهو الموافق للنقل الصريح.
- (٣) أثبت الطب الحديث أن من مضاره ما يلى:

أ ـ اشتماله على مواد سامة خطيرة من أهمها «النيكوتين» وهو أعظم خطراً وأشد فتكاً من الزرنيج فقد قال الأطباء عنه إنه لو وُضِعَتْ نقطة واحدة منه على جلد أرنب لقضت على حياته ولو وضعت نقطتان منه على لسان قِطِّ أو كلب لمات لِفَوْرِهِ ولو وضِعَت خمس نقط من «النيكوتين» الموجودة في الدخان في فم جمل لقضت على حياته.

ب ـ ما ذكره الأطباء المتخصصون في تقريراتهم عن «التبغ» من أنه مُضِرٌّ بصحة الإنسان عموماً حيث ذكروا من أضراره التهاب الحنجرة والقصبات الهوائية وضيق التنفُس ومرض السُّلِّ والاضطرابات الهضمية والتهابات المَعِدة وانتقاب الأمعاء والحموضة في المعدة والإصابات الكبدية والضعف الجنسي وتصلب الشرايين الإكليلية وسرطان الحنجرة والقرحة المعدية وزيادة ضربات القلب والتأثير على الكليتين هذا بالإضافة إلى ما يصاب به متعاطيه من كسل وخمول وصداع وضجر وغير ذلك من الآفات الروحية والعقلية البدنية «الدخينة» ص ٢٥ ـ ٢٦ و «المكيفات» ص ١٥ خمن «ثلاث من المالخان والشمة والقات».

(٤) من البيت رقم (١٣٦) إلى هذا البيت رقم (١٤٥) لا توجد هذه الأبيات في المخطوط. فلعل الشيخ ﷺ أضافها في وقت متأخر بعدما كتبت الأبيات المنظومة.

[١٤٧] على اختصار وإيجاز بالا مَلَلِ

وللنبيه اكتفاع بالإشارات

[١٤٨] هـذا ولولا اغترار الغافلين بسما

ألْقَيْتَه ما اشتغلنا بالجوابات

[١٤٩] ثم الصلاة على الهادي وتابعه

والحمد لله في كل المقامات

[تم الجواب بعون اللَّه تعالى]<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لا توجد في «المطبوع».

## فهرس المحتويات

|     | نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الرد على نصيحة الإخوان هذه صورة ما أجاب به الشيخ يحيى بن                              |
|     | محمد بن مهدي عافاه الله على أبياتنا في ذم القات والدخان وكان                          |
|     | بلغني هذا الرد واطلعت عليه انتصاف شهر رجب من عام سنة                                  |
| 257 | ٧٣٦٧هـ                                                                                |
|     | تَأْيِيْدُ نَصِيْحَة الإِخْوَان [تم ردُّه] وهذا ما أجبنا به الناظم على «ردِّه المذكور |
| 302 | وبالله التوفيق» وبالله التوفيق»                                                       |
| ۳۷۳ | فه سالمحته بات                                                                        |

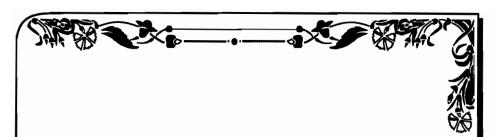

المنظومة المِيْمِيَّة في الوَصَايا والآدَابِ العِلْمِيَّة

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ رحمه الله

تحقيق وتعليق أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني



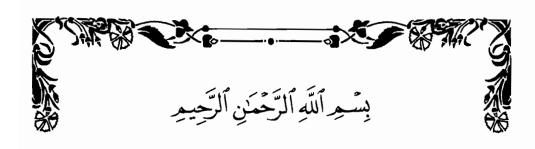

[١] الحمد للُّه ربِّ العالمين على

آلائه وهو أهل الحمد والنعم [٢] ذي الملك والملكوتِ الواحدِ الصمدِ الْـ

بَرِّ المهيمن مبدي الخلْقِ من عَدَمِ [٣] مَنْ عَلَّمَ الناس مَا لا يعلمونَ وبالْـ

بَـيانِ أنـطـقـهـم والـخـطِّ والـقـلـم [٤] ثـم الـصـلاةُ عـلـى الـمخـتارِ اكْـرَم مَـبْـ

عُوثٍ بخيرٍ هُدًى في أَفْضَل الأُمَمِ

[٥] والآلِ والصحبِ والأتباع قاطبةً

والـــّـابـعـيــنَ بــإحــسـانٍ لــنَــهــجــهِــمِ [٦] ما لاح نجمٌ ومَا شَمْسُ الضُّحى طَلَعَتْ

وعـدُّ أنــفـاسِ مــا فــي الــكــون مــن نَــسَــمِ [۷] وبَــعْــدُ مــن يُــرِدِ الـــلَّــه الــعــظـيــمُ بِــهِ

خيراً يُفَقِّهُ في دينه القيم

[٨] وحَتَّ ربي وحَضَّ المؤمنين علي

تفقه الدين مَعْ إنذارِ قَوْمِ هِم (١)

<sup>(</sup>١) انظر الآية رقم (١٢٢) من سورة التوبة.

[٩] وامْتَنَّ ربِّي على كلِّ العبادِ وكلِّ الْه

رُّسْلِ بالعلم فاذْكُرْ أكبَرَ النِّعَم

[١٠] يكفيك في ذَاكَ أُوْلي سورةٍ نزلتْ

على نبيًّك أعني سورة القلم(١)

[١١] كـــذاك فـــي عِـــدَّةِ الآلاء قـــدَّمــه

ذِكْرًا وقدَّمه في سيورة النعيم(٢)

[۱۲] ومينز الله حتى في الجوارح ما

منها يُعَلَّمُ عن باغ ومغتشم (٣)

[١٣] وَذَمَّ ربِّي تعالى الجاهلين به

أشــد ذم فهم أدنك مــن الــبـهــم (٤)

[١٤] وليس غِبْطَهُ ألاً في اثْنتينِ هما الـ

إحسان في المال أو في العلم والحكم (٥)

[١٥] ومن صِفَاتِ أُوْلِي الإيمان نَهْمَتُهُمْ

في العلم حتى اللقى أغْبِط بذي النَّهَمِ

 <sup>(</sup>١) وهي سورة ﴿آقَرَأَ ﴾ يقال سورة «القلم» بقوله تعالى فيها ﴿آلَذِى عَلَمَ بِٱلْقَلَرِ ﴾ وانظر
 جواب المؤلف عن السؤال رقم (١٦) من رسالة «أمالي في السيرة النبوية».

<sup>(</sup>٢) وهي سورة النحل يقال لها سورة «النعم».

 <sup>(</sup>٣) انظر آية رقم (٤) من سورة المائدة وكتاب «الإعراب في أحكام الكلاب» ص ١٣٩
 ـ ١٤٠ لابن المُبْرد.

 <sup>(</sup>٤) انظر الآية رقم (١٩٩) من سورة الأعراف ورقم (٤٦) من سورة هود ورقم (٦٣) من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٥) انظر «صحيح البخاري» برقم (٥٠٢٥) و«صحيح مسلم» (٨١٥).

[١٦] العِلْمُ أغلى وأحلى ما له استمعت

أَذُنُّ وأَعْرَبَ عنه تاطق ينف مِ

[١٧] العلم غايته القصوى ورتبته أل

علْيًاء قَاسعوا إليه يا أُولي الهِمَم

[١٨] العِلمُ أشرفُ مَطْلُوبٍ وطَالِبُهُ

لِلَّهِ أَكُرمُ مَنْ يحمشي عملى قعام

[١٩] العِلمُ نورٌ مُبيْنٌ يَسْتضِيءُ بِهِ

أَهْلُ السَّعَادَةِ والجُهَّالُ في الظُّلَمِ [٢٠] العِلْمُ أعلى حَيَاة للعبادكَمَا

أهْلُ الجَهَالَةِ أمواتٌ بجَهلِهِم

[٢١] لا سَمْع لا عقل بَلْ لا يُبْصِرون وفي السَّـ

عِيْرِ مُعْتَرِفٌ كلٌّ بِذَنْبِهِمِ

[٢٢] فَالْجَهْلُ أَصْلُ ضلالِ الخَلْقِ قَاطِبَةً

وأصْلُ شِفْوَتِهِمِ طَرًّا(١) وظُلْمِهِمِ

[٢٣] والعِلْمُ أَصْلُ هُدَاهُمْ مَعْ سَعَادَتِهِمْ

فلا يَضِلُّ ولا يَسشْقَىٰ ذَوُو الحِكَمِ

[٢٤] والخَوْفُ بِالْجَهْلِ والحُزْنِ الطَّوِيلِ به

وعن أُوْليْ العِلْمِ مَنْفِيَّانِ فاعتصم

[٢٥] السعِسلمُ والسَّلِهِ مِسْرَاتُ السُّبُوَّةِ لَا

مِيْرَاثَ يُشْبِهُنهُ طُوْبي لِمُقْتَسِمِ (٢)

<sup>(</sup>۱) طرّاً أي قطعاً وانظر «النهاية» (۱۰٦/۲) مادة «طور».

<sup>(</sup>٢) انظر "صحيح البخاري" برقم (٣٠٩٢)، و"صحيح مسلم" برقم (١٧٥٧) والجواب عن السؤال رقم (٧٩) من رسالة "أمالي في السيرة النبوية" ضمن هذا المجموع.

[٢٦] لأنه إرْثُ حَصِقٌ دائسه أبسداً

ومـــا سِــــوَاهُ إلـــى الإفـــنـــاء والــــعــــدم

[٢٧] ومنه إرث سُلُيْمانَ النُّبُوَّةُ والْد

غَضْلُ المُبِيْنُ فما أَوْلاهُ بِالنِّعَمِ(١)

[٢٨] كَــذَا دَعَـا زَكَــرِيـا رَبَّـهُ بِــوَلــي

الآلِ خَوْفَ المَوالي مِنْ وَرَائهِم (٢)

[٢٩] العِلمُ مِيْزانُ شَرْع اللَّهِ حيثُ بهِ

قِوَامُهُ وبِدُونِ العِلمِ لَمْ يَقُمِ

[٣٠] وَكُلَّمَا ذُكِرَ السَّلطانُ في حُجَجٍ

فَالعِلْمُ لا سُلْطَة الأيدي لِمُحْتَكِمِ

[٣١] فَسلْطَةُ السِدِ بالأبدانِ قَاصِدَةٌ

تكون بالعدل أو بالظلم والغشم

[٣٢] وسلطةُ العلم تنقادُ القُلُوبُ لها

إلى الهُدَىٰ وإلى مرضاةِ رِبُّهِم

[٣٣] ويندهب اللّين واللُّنيَا إذا ذهب الْ

عِلْمُ الذي فيه منْجاةٌ لِمُعْتَصِم

[٣٤] العِلمُ يا صاح يستغفر لِصَاحِبِهِ

أهْلُ السَّماواتِ والأرْضينَ من لَمَم (٣)

<sup>(</sup>١) انظر الآية رقم (٧٩) من سورة «الأنبياء» ورقم (١٥ \_ ١٦) من سورة «النمل».

<sup>(</sup>۲) انظر آیة رقم (۱ \_ ۲) من سُوْرَة «مریم».

<sup>(</sup>٣) انظر «سنن أبي داود» برقم (٢٦٨٢)، و«سنن الترمذي» برقم (٣٦٤١)، و«سنن ابن ماجه» برقم (٢٢٣)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (١/١٧) للألباني.

[٣٥] كذاك تستغفر الحيتان في لُجَج

من البِحَادِ لَهُ في الضَّوءِ والظُّلَمِ (۱) [٣٦] وخارج في طِلاَبِ العلم مُحْتَسِباً

مُحَاهدٌ في سبيلِ الله أيُّ كمِي مُراثِد أَدُّ في سبيلِ الله أيُّ كمِي اللهِ أيُّ كمِي [٣٧] وإنَّ أَجْرِحَةَ الأملاكِ تَبسُطُها

لِطَالِبِيْهِ رضاً منهم بِصُنْعِهِمِ<sup>(۲)</sup> [۳۸] والسالكون طريقَ العلم يَسْلكُهُم

إلى الجَنانِ طريفاً بارى النَّسَمِ (٣) والسَّامِعُ النَّسَمِ (٣) والسَّامِعُ العِلْمَ والواعِي ليحفَظَهُ

مُـودياً ناشراً إيَّاهُ في الأُمَـمِ الْأُمَـمِ الْأُمَـمِ الْأُمَـمِ الْأُمَـمِ الْأُمَـمِ الْأُمَـمِ الْأَمَ

بذا بِدَعْوَةِ خَيْرِ الخِلقِ كَلَّهِمِ (١) بِذا بِدَعْوَةِ خَيْرِ الخِلقِ كَلَّهِمِ (١) كَفَاكُ فِي فَضْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ رُفِعُوا

من أجْلِهِ درجاتٍ فَوْقَ غيرِهِمِ (°) من أجْلِهِ درجاتٍ فَوْقَ غيرِهِمِ (°) [٤٢] وكان فضلُ أبينا في القديم على الْ

أمْ لاكِ بالعِلمِ مِنْ تعْليمِ دبُّهِمِ (١)

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح مسلم» برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «سنن أبي داود» برقم (٣٦٦٠)، و«سنن الترمذي» برقم (٢٦٥٦)، و«سنن النسائي» برقم (٥٨٤٧) تحفة، و«الجامع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (١/ ٢٠ ـ ٢١) برقم (١٠) لشيخنا الوادعي.

<sup>(</sup>٥) انظر الآية رقم (١١) من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٦) انظر الآية رقم (٣١) من سورة البقرة.

[٤٣] كذاك يوسف لم تظهر فضيلته

لِلْعَالَمِيْنَ بغير العلم والحكمِ (١) لِلْعَالَمِيْنَ بغير العلم والحكمِ (١) [٤٤] وما اتباعُ كليم اللَّهِ للخَضِر الْ

مَعروفِ إِلاَّ لِعُلمٍ عَنْهُ مُنْبَهِمٍ (٢) مَعروفِ إِلاَّ لِعُلمٍ عَنْهُ مُنْبَهِمٍ (٢) مَع فصلِهِ برسالاتِ الإِلْهِ لَـهُ

ومـوعــدٍ وسـمــاعٍ مــنــه لِــلْـكَـــلِــمِ<sup>(٣)</sup> [٤٦] وقـدَّم الـمُـصْطَفَى بـالْـعِـلْـم حـامِـلَـهُ

أَعْظِمْ بِلَلِكَ تقديماً لِلذِي قَدَمِ<sup>(٤)</sup> [٤٧] كفاهُمُو أَن غَدُوا للوحى أوْعيةً

وأَضْحَتِ الآيُ مِنْهُ فَي صُدُورِهِمِمِ [٤٨] وإنْ غَدَوْا وُكَلاَءَ في القيام بِهِ

وقولاً وفِعْلاً وتعليماً لِغَيْرِهِمِ [٤٩] وخَصَّهُمْ ربُّنا بِصَرًا بِخَشَيتهِ

وعقلُ أمثاله في أَصْدَقِ الكلمِ<sup>(٥)</sup> [٥٠] ومَعْ شَهَادَتِهِ جاءت شَهَادَتُهُمْ

حيثُ استجابوا وأهل الجهلِ في صَمَمِ (٦)

(۱) انظر وتأمل في سورة «يوسف» تستفد.

(۲) انظر "صحيح البخاري" برقم (۱۲۲)، و"صحيح مسلم" برقم (۱۰۵۲).

- (٤) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٣٤٧).
- (٥) انظر الآية رقم (٢٨) من سورة فاطر.
- (٦) انظر الآية رقم (١٨) من سورة آل عمران و «مفتاح دار السعادة» (١/ ٥٠ ـ ٥١) ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) انظر الآية رقم (١٤٢ ـ ١٤٣) من سورة الأعراف والآية رقم (١٦٤) من سورة النساء.

[٥١] وَيَشْهَدُونَ على أهْلِ الجَهَالَةِ بالْ

مولى إذا اجْتَمَعُوا في يَـوْمِ حَشْرِهِمِ

[٥٢] والعالمونَ على العُبَّادِ فَضْلهُمُو

كالبَدرِ فَضْلاً على الدُّرِّيِّ فَاغْتَنِم (١) على الدُّرِّيِّ فَاغْتَنِم (١) وَعِلَا عِلَى الدُّرِّيِّ فَاغْتَنِم

[٥٣] وعالمٌ من أولي التقوى أشدُّ على الْـ ـشـيـطـان مِـنْ ألـفِ عُـبَّـادٍ بـجَــمْـعِـهـ

[٥٤] وَمَوْتُ قَوْم كشيرُ والعدِّ أيْسَرُ منْ

حَبْرٍ يسموت مسسابٌ واسع الألم [٥٥] كَمَا مَنَافِعُهُ في العَالَم اتَّسَعَتْ

وللشياطينِ أفراحٌ بِمَوْتهِم

[٥٧] هُــمُ الــرُّجُــومُ بــحَــقٌ كــلَّ مُــشــتَــرقِ

سَمْعًا كَشُهْبِ السَّمَا أَعْظِمْ بِشُهْبِهِ مِ

[٥٨] لأنَّها لِكِلا الجِنْسَينِ صَائبَة

شَــيْـطان إنـس وجِــنٌ دونَ بَـعَـضِـهِــمِ [٥٩] هُـمُ الـهـداةُ إلى أهْـدَىٰ السَّبيل وأهْــ

لِ الجَهْلِ عن هديهم ضَلُوا لجَهْلِ عن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْدِيهِ مَا الْكِتَابِ وَفِي الْدِ

حديثِ أشْهَرُ مِنْ نارٍ على عَلَم

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر مصادر: التعليق على البيت رقم (٣٤).



[٦١] يـا طـالِبَ الـعِـلْمِ لا تبغي بـه بـدلاً فـقـد ظَـفَـرْتَ وَرَبِّ الـلَّـوحِ والـقَـلَـمِ [٦٢] وقَـدِّسِ الـعـلـمَ وأغـرِف قَـدْرَ حُـرْمَـتِـهِ

في القولِ والفِعْلِ والآدابِ فالسترم

[٦٣] واجْهَدْ بعرمٍ قَويِّ لا انْتِنَاءَ لَهُ

لويعْلَمُ المَرْءُ قَدْرَ العِلمِ لَمْ يَنَم

[٦٤] والنَّصحَ فابذُلْهُ لِلطُّلابِ مُحْتَسباً (١)

في السّرِّ والجهرِ والأستاذ فاحترمِ [٦٥] ومَرْحَباً قلْ لِمَنْ يأتيك يَطْلُبُهُ

وفِيْهِمُ احْفظْ وَصَايا المُصْطَفَىٰ بِهِم

[٦٦] والنيَّة اجْعَلْ لوجْهِ اللَّهِ خالصةً

إنَّ السبناءَ بدونِ الأصْلِ لم يَعُمُ مَ النَّامُ يَعُمُ المَّامُ يَعُمُ النَّامُ يَعُمُ النَّامُ يَعُمُ النَّامُ يَعُمُ النَّامُ يَعُمُ النَّامُ يَعُمُ النَّامُ يَعْمُ النَّامُ النَّامُ يَعْمُ النَّامُ النَّام

أخْسِرْ بصفقته في مَوْقِفِ النَّدَم

<sup>(</sup>١) في المخطوط «مجتهداً» بدل «مُحْتَسِباً».

[٦٨] وَمَنْ بِهِ يبتغي الدنيا فليس له(١)

يــوم الــقِــيــامَــةِ مــن حــظٌ ولا قَــســم

[٦٩] كَفَىٰ بِمَنْ كان (٢) في شُورَىٰ وهُوْدَ وفي الـ

إسراء موعظةً للحاذق الفَهِم (٣)

[٧٠] إيَّاكُ واحْذُرْ مسماراة (١) السَّفِيْهِ بهِ

كذا مُبَاهاةً(٥) أهل العلم لا تَرُمِ

[٧١] فَإِنَّ أَبِغَضَ كِلِّ الْحِلْقِ أَجْمَعِهِم

إلى الإله ألَّ النَّاسِ في الخِصَمِ(٦)

[٧٢] والعُجْبَ فاحْذَرْهُ إن العُجْبَ مُجْترِفٌ

أعمالَ صَاحِبِهِ بِسَيْلِهِ (٧) العَرِم

[٧٣] وبِالْمُهِمِّ المُهمِّ ابْدأ لتُدْرِكَهُ

وقدِّم النَّصَّ والآراءَ فَاتَّهِم

[٧٤] قدِّمْ وجوباً عُلُومَ الدِّين إن بِهَا

يَبِيْنُ نهجَ الهُدَىٰ مِنْ مُوْجِبِ النِّقَمِ

- (۱) في «المطبوع» «فليس به» وهو ضمن مجموع طبعته «دار الآثار» بمصر و«دار المدائن العلمية».
  - (٢) في مطبوع «دار الآثار» «به من كان» بدل «بمن كان».
- (٣) انظر الآية رقم (٢٠) من سورة الشورى والآية رقم (١٥ ـ ١٦) من سورة هود والآية رقم (١٥ ـ ١٦) من سورة الإسراء.
  - (٤) في المخطوط «ممارات».
    - نى المخطوط «مباهات».
  - (٦) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٤٥٧)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٦٦٨).
    - (V) في مطبوع «دار الآثار» «في سيله» بدل «بسيله».

[٧٥] وكُلُّ كَسْرِ الفتىٰ فالدِّينُ جابِرهُ

والكسر في الدِّينِ صعبٌ غيرُ مُلتئِمِ

[٧٦] دَعْ عَنْك ما قالَهُ العَصْرِيُّ مُنْتَحِلاً

وبالعتيقِ تَمَسَّكُ قَطُّ واعتَ صِم

[۷۷] ما العلم إلاَّ كتاب اللَّه أو أثرٌ

يجلو بِنُورِ هُدَاهُ كلَّ مُنْبَهِم

[٧٨] ما ثمَّ علمٌ سِوى الوَحْي المبين وَمَا

مِنْهُ استُ مِدَّ ألا طوبى لمُعتَنِم

[٧٩] والكَتْمُ لِلْعِلْمِ فَاحْذَرْ إِن كَاتِمَهُ

فَي لَعْنَةِ اللَّهِ والأقوامِ كُلِّهم (١)

[٨٠] ومن عُقُوبَتِهِ أن في المَعَادِ لَهُ

مِن الجَحِيْمِ لِجَاماً ليس كاللُّجُمِ (٢)

[٨١] وصَائِنُ العِلم عَمَّن ليْسَ يَخْمِلُهُ

مَا ذَا بكتمِان بل صَوْنٌ فلا تَلُمِ

[٨٢] وإنما الكتم مَنْعُ العِلم طالبَهُ

مِنْ مُسْتَحِقٌ له فافهم ولا تَهِم

[٨٣] وأتبع العِلمَ بالأعْمَالِ وادْعُ إلى

سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالتِّبْيَانِ والحِكَمِ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر الآية رقم (١٥٩) من سورة «البقرة».

<sup>(</sup>٢) انظر «مستدرك الحاكم» (١٠٢/١) و «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (١/ ١٠٥) برقم (٧٨٩) لشيخنا الوادعي كلله.

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير سورة العصر» عند ابن كثير والآية رقم (١٢٥) من سورة النحل.

[٨٤] وأصبِرْ على لاحِقٍ مِنْ فِتْنَةٍ وأَذًى

فيه وفي الرُّسْلِ ذِكْرَىٰ فَاقْتَدِه بِهِمِ (۱) في وفي الرُّسْلِ ذِكْرَىٰ فَاقْتَدِه بِهِمِ (۱) [۸۵] لَوَاحِدٌ بِكَ يَهُدِيْهِ الإلْهُ لَنَا

خَيْرٌ غداً لكَ من حُمْرٍ مِنَ النَّعَمِ (٢) واسْلُكْ سَوَاءَ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ وَلا

تَعْدِلْ وَقُلْ ربِّيَ الرَّحْمٰنُ واسْتَقِمِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الآية رقم (٣٥) من سورة الأحقاف وهذا البيت كتب في حاشية المخطوط

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري» برقم (٢٩٤٢)، و«صحيح مسلم» برقم (٢٤٠٦).



[۸۷] وبالتدبر والترتيل فاتل: كتا

بَ اللَّهِ لا سيما في حِنْدِسِ(١) النُّظلَم

[٨٨] حَكِّمْ براهِيْنَهُ واعْمَل بِمُحْكَمِهِ

حِــلاً وحَــظْــراً وَمَــا قَــدْ حَــدُّهُ أَقِــم

[٨٩] وأَطْلُبُ معانِيه بالعقل الصريح ولا

تَخُضُ برأيكَ واحْذَر بطش مُنْتَقِمِ

[٩٠] فَمَا عَلِمْتَ بِمَحْضِ النَّقِلِ مِنْهِ فَقُلْ

وَكِلْ إلى اللَّهِ مَعْنَى كُلِّ مُنْبَهِمِ

[٩١] ثم الممرا فيه كُفْرٌ فَاحْذَرَنْهُ ولا

يَسْتَهُ وِيَنَّكَ أَقْوَامٌ بِزَيْدِهِم

[٩٢] وعَنْ مَنَاهِيْهِ كنْ يا صاحٍ مُنزجِرًا

والأمْرُ مِنه بلا ترداد فالتنزم

[٩٣] وما تَـشَابَـهَ فَـوّض لـالإلـهِ والا

تَخُضْ فَخَوْضُكَ فِيهِ مُوْجِبُ النِّفَم

<sup>(</sup>۱) الجِنْدِس الظلمة وفي الصحاح اللَّيل الشديد الظلمة «لسان العرب» (۲/ ١٦٩) مادة «حندس».

[٩٤] ولا تُطِعْ قَوْلَ ذي زَيْعِ يُزَخْرِفُهُ

من كلِّ مُبْتَدِعٍ في الدِّينِ مُتَّهَم

[٩٥] حَيْرَانَ ضَلَّ عَنِ الحقِّ المُبينِ فلا يَنْفَكُّ مُنْحَرِفاً مُعْوَجَّ لَمْ يَـقُـم

يست مستحرف مستوج سم يسمم [٩٦] هـو السكستابُ الَّـذي مَـنْ قَـامَ يَـقْـرَؤه

كأنَّما خَاطَبَ الرحمٰن بالْكَلِمِ

[٩٧] هُوَ الصِّرَاطُ هُوَ الحَبْلُ المَتينُ هو الْـ

مِيْزَانُ والعُرْوَةُ الوثْقىٰ لَمُعْتَصِمِ لَمُعُورَانُ والعُرْوَةُ الوثْقَىٰ لَمُعْتَصِمِ [٩٨] هُوَ البيان هُوَ الذِّكْرُ الحكيمُ هُوَ الْ

تَّفْصِيلُ فَاقْنَعْ بِهِ فِي كُلِّ مُنْبَهِمِ

[۹۹] هـو البَصَائِرُ والذكرى لِـمُـدَّكرٍ هـو الـمَـوَاعِظُ والـبُـشْرَى لـغـيـر عَـمِـي

وَهْ وَ الشِّفاءُ لِمَا فِي القَلْبِ مِن سَقِم

[١٠١] لَكِنَّهُ لأُولِي الإيمَانِ إذْ عَمِلوا

بما أتى فىيە مِنْ عِلْمٍ ومِنْ حِكَمِ [١٠٢] أمَّا على مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْهُ فَهُو عَمِي

لِكَوْنِهِ عَنْ هُداهُ المستنيرِ عَمِي لِكَوْنِهِ عَنْ هُداهُ المستنيرِ عَمِي [١٠٣] فَمَنْ يُقِمْهُ يكُنْ يوْمَ المعادِ لهُ

خسر الإمام إلى الفردوس والنّعمم النفردوس والنّعمم الديا كما يَسُوقُ أُوْلي الإعْرَاضِ عنه إلىٰ

دارِ المَ قَامِعِ والأنْكَالِ والألَمِ

[١٠٥] وَقَدْ أتى النصُّ في الطولين أنَّهُ مَا

ظِلُّ(١) لتالِيهِ مَا في مَوْقِفِ الغَمَمِ (٢)

[١٠٦] وأنه في غيدٍ يأتي لِصَاحِبِهِ

مُ بَشِّرًا وحَجِيْجاً عَنْهُ إِنْ يَقُم (٣)

[١٠٧] والمُلْكَ والخُلْدَ يُعْطِيهِ ويُلبسه

تاجَ الوَقارِ الإله السحق ذو الكرم

[١٠٨] يُعَالُ اقرأ وَرَتِّلْ وَارْقَ في غُرَفِ الْد

جَنَّاتِ كِيْ تَنْتَهِي (٤) لِلْمَنْزِلِ النَّعَم (٥)

[١٠٩] وَحُلَّتَانِ مِنَ الفِرْدَوْسِ قَدْ كُسِيَتْ

لِوَالدَيْهِ لها الأكْوَانُ لَمْ تَعُم (٦)

[١١٠] قالا بمَاذَا كُسِيْنَاها فقيل بما

أَقْرَأْتُمَا ابْنَكُمَا فَاشْكُرْ لِذِي النِّعَمَ (٧)

[١١١] كَفَى وَحَسْبُك بِالقرآن مُعْجِزَةً

دَامَتْ لَدَيْنَا دَوَاماً غير مُنْصَرِم

<sup>(</sup>١) في المخطوط «ظلَّا» بدل «ظلُّ».

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٨٧٣) وبرقم (١٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح مسلم» برقم (١٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «ينتهي» بدل «تنتهي».

<sup>(</sup>٥) انظر «سنن أبي داود» برقم (١٤٦٤)، و«سنن الترمذي» برقم (٢٩١٥)، و«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٦١٧/١) برقم (٧٩٢) لشيخنا الوادعي كَلْلهُ.

<sup>(</sup>٦) انظر «مستدرك الحاكم» (١/ ٧٧٠) برقم (٢١٣٨) و(٢٣٩) الذي بتذييل شيخنا الوادعي كلله و «الصحيحة» (٦/ ٣٢٨) برقم (٢٨٢٩) للألباني كلله.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

[١١٢] لَـمْ يَعْتَرِه قَطُّ تبديْلٌ ولا غِيرٌ

وَجَلَّ في كَتْسرَةِ الستردادِ عَنْ سَام

[١١٣] مُهَيْمِناً عَرَبِيًّا غير ذي عِوج

مُصَدِّقاً جاء في التنزيل(١) في القِدَمِ(٢)

[١١٤] فيه التفاصِلُ لِلْأَحْكَامِ مَعْ نَبَاء

عَـمَّا ســيأتــي وعَــنْ مَـاضٍ مــن الأُمَــم

[١١٥] فَانْظُر قَوَارِع آياتِ المَعَادِ بِهِ

وانْـظُـر لِـمَـا قَـصَّ عَـنْ عـادٍ وعَـنْ إرَم

[١١٦] وانْظُرْ بِهِ شَرْحَ أحكام الشَّرِيْعَةِ هَلْ

تَـرَىٰ بُـهَـا مـن عَـوِيْـصٍ غـيْـر مُـنْـفَـصِـم

[١١٧] أمْ مِنْ صلاح وَلَهْ يَهْدِ الأنامَ له (٣)

أُمْ بَابُ هُـلُكٍ وَلَـمْ يَـزْجُـرْ ولَـمْ يَـلُـم(٤)

[١١٨] أَمْ كَانَ يُغْنِي نَقِيراً (٥) عَنْ هِدَايَتِهِ

جَمِيعُ مَا عِنْدَ أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ نُظُم

[١١٩] أخبَارُهُ عِظَةٌ أَمْثَالُهُ عِبَرٌ

وكُلُّهُ عَجَبٌ سُحْقاً (٦) لِـذِي صَمَـم

<sup>(</sup>١) في المخطوط «للتنزيل» بدل «التنزيل».

<sup>(</sup>٢) انظر الآية رقم (٤٨) من سورة «المائدة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «أمْ مِنْ صلاح ولا فيه البيان لَهُ».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط «أم مِنْ هلاك» بدل «أم بابُ هلك».

<sup>(</sup>٥) النقير هو: النُّقرة التي في ظهر النواة والنَّقير أيضاً أصل خَشَبةٍ يُنْقَرُ فينبذُ فيه فيشتد نبيذه وهو الذي ورد النهي عنه «مختار الصحاح» مادة «نَقَر» قلت ومراد الناظم ﷺ الأَوَّل.

<sup>(</sup>٦) في «المخطوط» «سهقا» بدل «سحقاً».

[١٢٠] لَمْ تلبثِ الجِنُّ إِذْ أَصْغَتْ لِتَسْمَعَهُ أَنْ بَادَرُوا نُذُراً مِنْهُمْ لقومِهِم (١) [١٢١] اللَّهُ أَكْبَرُ ما قَدْ حَازَ من عِبَرِ ومـــن بـــــــانِ وإعْـــجَـــاز ومِـ [١٢٢] واللَّهُ أكبَرُ إذْ أَعْيَتْ (٢) بَالاَغَتُهُ وَحُسْنُ تركيبه للْعُرْب وَالعَجَمَ [١٢٣] كَـمْ مُـلْحِـدٍ رام أن يُـبْدي مُـعَـارَضَـةً فَعَادَ بِالنُّلِّ والنُّحُدِ سُرَانِ والرَّغَم [١٢٤] هَيْهاتَ يُعْدًا لِمَا رَامُوا وَمَا قَصَدوا وَمَا تَهَنَّوا لَفَد باؤوا بِذُلِّهِم [١٢٥] خَابَتْ أمانِيهُم شَاهَتْ وُجُوهُهُمْ زاغت قُلُوبُهُمْ عَنْ هَدْيهِ القَيم [١٢٦] كَمْ قَدْ تَحَدّى قُرَيْشًا في القَدِيم وَهُمْ أهْلُ البلاغَةِ بَيْنَ الخَلْقِ كلِّهِم [١٢٧] بِمِشْلِهِ وَبِعُشْرِ ثم وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَرُومُ وهُ إِذْ ذَا الأَمْرُ لَمْ يُرَم (٣) [١٢٨] الإنسُ والجِنُّ لَمْ يأتُوا لَو اجْتَمَعُوا بِمِ شِلِهِ وَلو انْضَمُّوا لِمِثْلِهِم (٤)

<sup>(</sup>١) انظر «سورة الجن» والآية رقم (٢٩ ـ ٣٢) من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «إذْ عيت» بدل «إذْ أعيت».

<sup>(</sup>٣) انظر الآية رقم (٨٨) من سورة «الإسراء» والآية رقم (٢٣) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) البيت رقم (١٣٠) و(١٣١) و(١٣٢) كلها كُتِبَتْ في حاشية المخطوط اليسري.

[١٢٩] أنَّـىٰ وكَـيْـفَ وَرَبُّ العَـرْشِ قَـائِـلُـهُ

سُبَحَانَهُ جَلَّ عن شبهٍ لَـهُ وَسَمِي

[١٣٠] ما كَانَ خلقاً ولا فَيْضاً تَصَوَّرَهُ

نَبِيُّنا لا وَلا تَعْبِيْرُ ذِي نَسَمِ

[١٣١] بَـلْ قَـالَـهُ ربُّـنَـاً قَـوْلاً وأنْـزَلَـهُ

وَحْياً على قَلْبِه المُسْتَيْقِظِ الفَهِمِ [١٣٢] واللَّهُ يَشْهَدُ والأَفْلاَكُ شَاهِدَةٌ

والرُّسْلُ مَعْ مُؤمِني العُرْبان والعَجَمِ

※ ※ ※



[١٣٣] أروِ الحَدِيْثَ وَلازمْ أَهْلَهُ فَهُمُ الْـ

نَّاجُوْنَ نصًّا صريحاً للرسولِ نُمِي(١)

[١٣٤] سَامِت مَنَابِرَهم واحْمِلْ مَحَابِرَهُمْ

والزم أكابِرَهُم في كلِّ مُودُحم

[١٣٥] أُسلُكُ مَنَارهمو والزمْ شِعَارهُمُ

واحْطُطْ دِحَالَـكَ (٢) إن تـنْـزِلْ بِـسُـوجِ هِـم

[١٣٦] هم العُدُولُ لِحَمْلِ العِلْمِ كَيْفَ وَهُمْ

أُوْلُوا السَّمَكَارِمُ وَالأَخْلاقِ والشَّيَم

[١٣٧] هُمُ الأفَاضِلُ حَازوا خَيْرَ مَنْقَبَةٍ

هُمُ الأُلىٰ(٣) بِهِمُ الدِّيْنُ الحنيفُ حُمِي

<sup>(</sup>۱) انظر «صحیح مسلم» برقم (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٢) في «المطبوع» ضمن مجموع «دار الآثار» «رحلك» بدل «رحالك» وأثبتُ ما في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «الأولى» وهو خطأً و «الألى» اسم موصول للجمع مطلقاً كما في «جامع الدروس العربية» (٢/ ٢٣).

[١٣٨] هُـمُ البَهَهَابِلَةُ الأعْلاَمُ تَعْرِفُهُمْ بَعْمَ الْمَهُمُ وَوَسْمِهِم بَعْمَاهُمْ وَوَسْمِهِم بَعْمَاهُمُ وَوَسْمِهِم إلاَنَامِ بِسِيْمَاهُمْ وَوَسْمِهِمِ اللّهِنَ والدّينَ والدّينَ والدّامُونَ حَوْزتَهُ

مِنَ العَدَوِّ بِجَدِسٍ عَدْر مَنْ هَزِمِ [١٤٠] هُمُ البُدُورُ وَلحِنْ لا أُفوْلَ لَهُمْ

بَـل الـشُّـمُـوسُ وقـد فـاقـوا بـنُـوْدِهِـمِ
[١٤١] لَـمْ يَبْقَ لـلشَّمْس مِنْ نُـودِ إِذَا أَفَلَتْ

ونُـوْرُهُـمْ مُـشْـرِقٌ مِـنْ بَـعْـدِ رمْـسِـهِـمِ (١) ونُـوْرُهُـمْ مُـشْـرِقٌ مِـنْ بَـعْـدِ رمْـسِـهِـمِ (١٤٢] لَـهُـمْ مـقـامٌ رَفـيـعٌ لَـيْـسَ يُـدْرِكُـهُ

من العِبَادِ سِوَى السَّاعِي كَسَعْيِهِم [۱٤٣] أَبْلِغْ بِحُجَّتِهِمْ أَرْجِحْ بِكَفَّتِهِمْ

ـ ١١٤١ ابلِغ بِحجتِهِم ارجِع بِحَمَّتِهِم في الفَضِلِ إنْ قِستَهُمْ وزْنًا بغيرِهِم

[١٤٤] كَفَاهُمُو شَرَفاً أَنْ أَصْبَحُوا خلَفاً

لِسَيِّدِ الحُنَفَا في ديْنِهِ القَيمَ

[١٤٥] يُحْيُونَ سُنَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَهُمْ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

اوتى بِدِ مِس جَدِيتِ التَّسَوِيَ النَّهِ . [187] يَـرُوونَ عَـنْـهُ أَحَـادِيْتُ الشَّـرِيْـعَـةِ لا

يألوْنَ حِفْظاً لَهَا بالصَّدْرِ والقَلَمِ [١٤٧] ينفون عنها انتحال المُبْطلينَ وتحْد

رِيفَ النُّلةِ وتأويل الغوي اللَّبِم<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) أي دفنهم يقال رَمَسَ الميت دَفَنَه، وانظر «مختار الصحاح» مادة «رَ مَ سَ».

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة كتاب «الرد على الجهمية» ص ١٧٠ للإمام أحمد بتحقيق دغش العَجْمِي.

[١٤٨] أدُّوا مَـقَـالـتَـهُ نُـصْحًـا لأُمَـتِـهِ

صَانُوا رُوَايَتَهَا() عَنْ كلِّ مُتَّهَمِ مَالُوا رُوَايَتَهَا () عَنْ كلِّ مُتَّهَمِ مِالُول (١٤٩] لَمْ يُلْهِهِمْ قَطُّ مِن مَالٍ ولاخَوَلٍ (٢)

وَلا ابْتِ يَاعِ وَلا حَرْثِ ولا نَعَمِ وَلا حَرْثِ ولا نَعَمِ وَلا نَعَمِ المَحْدُ لا مُلْكُ ولا نَسَتٌ

كلاً ولا البحمع للأموال والخدم

[١٥١] فَكُلُّ مَجْدٍ وضيعٌ عِنْدَ مَجْدِهِمُو وكلُّ مُلْكٍ فَحَدَّامٌ لِلمَلْكِ صِلْكِ فَرِحَدَّامٌ لِلمَلْكِ هِم

[١٥٢] والأمنُ والنُّور والفَوْزُ العظيمُ لَهُمْ

يَـوْمَ الـقـيـامَـةِ والـبُّـشُـرَى لِـحِـزْيِـهِـمِ

[١٥٣] فإنْ أرَدْتَ رُقِيًّا نَحْوَ رَتْبَةِ هِمْ

ورُمتَ مَجْداً رفيعاً إمِثْلَ مَجْدِهِم

[١٥٤] فَاعْمِدْ إلى سُلَّم التقوىٰ الذي نَصَبُوا

واصْعَدْ بِعَزْم وجدٌّ مثل جِدِّهِم

[١٥٥] واعْكُفْ على السُّنَّةِ المُثْلَى كما عَكَفُّوا

حِفْظاً مَعَ الكشْفِ عن تَفْسِيْرِهَا وَدُمِ

[١٥٦] واقْرَأ كتاباً يُفِيدُ الاصْطِلاح بِهِ

تَدْدِي الصَّحِيْحَ مِنَ المَوْصُوْفِ بِالسَّقَّمِ

[١٥٧] أحْكِم قَواعِدَهُ وَاحْرِز فَوَائِدَهُ

تَـحُـزْ عَـوَائِـدَه كالـدُّرِّ تـنـتـظِـمِ (٣)

<sup>(</sup>۱) في المخطوط «رويتها» بدل «روايتها».

<sup>(</sup>٢) الخَوَل الحَشَم وخول الرجل حَشَمُه «مختار الصحاح» مادة «خ و ل».

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت لا يوجد في المطبوع من طبعة «دار الآثار» بمصر وهو موجود في المخطوط.

[١٥٨] فَهْىَ المَحَجَّةُ فَاسْلُك غَيْرَ مُنْحَرفِ

وهْيَ الحَنِيْفيَّةُ السَّمْحَاءُ فاعْتَصِمِ [١٥٩] وحْيِّ من اللَّهِ كالقُرْآنِ شَاهِدُهُ

في سُوْرَةِ النَّجَم (١) فَاحْفظه (٢) ولاَ تَهِمِ [١٦٠] خَيْرُ الكَلاَم ومن خَيْرِ الأنام بَدَا

مِنْ خَيْرِ قَلْبِ به قد فَاهَ خير فَـمِ اللهِ مَـد فَاهَ خير فَـمِ [١٦١] وهْيَ البيانُ لأسْرَارِ الكِتَابِ فَبِا

لإعْرَاضِ عَنْ حُكْمِهَا كُنْ عَيرَ مُتَّسِمِ [١٦٢] حَكِّمْ نَبِيَّكَ وانْقَدْ وارْضَ سُنَّتَهُ

مَعَ اليَقِيْنِ وحَوْلَ الشَّكِّ لا تَحُمِ [١٦٣] واعْضُضْ عَلَيْهَا وجَانِبْ كُلَّ مُحْدَثَةٍ

وَقُلْ لِلذِي بِلْاعَةِ يَلْدُعُوكَ لا نَعَمِمِ [١٦٤] فَلَمَا لِلذِي رِيْبَةٍ في نَفْسِهِ حَرَجٌ

مِـمَّا قَـضَـى قَـطُّ فـي الإيْـمَانِ مِـنْ قَـسَـمِ قَـطُّ فـي الإيْـمَانِ مِـنْ قَـسَـمِ [١٦٥] «فَـلا وَرَبِّـك» آقْـوَىٰ زاجـراً لأُولـى الــ

ألباب والـمُـلْحِـدِ الـزُّنْـديـقِ فـي صَـمَـم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية رقم (٣ ـ ٥).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من طبعة «دار الآثار» ضمن «المجموع العلي»: «فاحفظ» بدل «فاحفظه».



[١٦٦] وبالفَرائِضِ نِصْفُ العِلمِ فَاعْنَ كما أوْصى الإلَهُ وخيرُ الرَّسْلِ كلِّهِمِ<sup>(١)</sup> [١٦٧] مِنْ فَضْلِهَا أَنْ تَوَلَىٰ اللَّهُ قِسْمَتَها

وَلَـمْ يَـكِلْهَا إلـىٰ عُـرْبٍ ولا عَـجَـمِ [١٦٨] «يوصِيْكُمُ اللَّهُ» مَعْ ما بعدها (٢) اتَّصَلَتْ

وفي الْكَللاَكةِ أُخْرَىٰ فَادْنُ واغْتَنِمِ<sup>(٣)</sup> [١٦٩] وَخُذْ إذا شِئتَ ما قدْ تستعينُ بهِ

مِـنْ آلـةٍ تـلـفِـهَـا حَـلاً لِـمُـنْـبَـهِـمِ [١٧٠] كالنَّحْوِ والصَّرْفِ والتْجويْدِ مَعْ لُغَةٍ

يُـدْرَىٰ بِـهَـا حَـلُّ ما يَـخفَىٰ مـن الـكَـلَـمِ [۱۷۱] واحْـذَرْ قـوانِـيـنَ أرْبـابِ الـكـلام فـمـا

بِهَا مِنَ العِلْمِ غيرُ الشَّكِّ والتُّهَمِ

<sup>(</sup>١) انظر الآية رقم (١١ ـ ١٢) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من طبعة «دار الآثار» ضمن «المجموع العلمي» «من بعدها اتصلت» وأثبت ما في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر الآية رقم (١٧٦) من سورة النساء.

[١٧٢] قَامُوسُ فَلْسَفَةٍ مُفْتَاحُ زنْدَقَةٍ

كَــمْ مِــنْ مُــلِــمٌّ بِــهِ قَــدْ بــاء بــالــنَّــدَمِ [۱۷۳] رَامُوا بِها عَذْلَ حُكْم اللَّهِ واقتَرَحُوا

لِـلْـَحَـقِّ ردَّا وإنـفـْاذاً<sup>(۱)</sup> لِـحُـكُـمِـهِـمِ [۱۷٤] يَـرَوْكَ إِنْ تَـزِنِ الـوَحْـيَـيْـن مُـجْـتَـرِئـاً

عَلَيْ هِمَا بِعُقَوْلِ الْغُفَّلِ<sup>(٢)</sup> الْعَجَمِ [١٧٥] وأن تُحُكِّمَهَا في كلِّ مُشْتَجَرٍ

إذ ليس في الوحي من حُكْمٍ لِمُحْتَكِمِ [١٧٦] أما الكِتَابُ فَحَرِّف عن مَوَاضِعِهِ

إذْ ليسَ يُعْجِزُكُ التحريف للْكَلِمِ [١٧٧] كَـذَا الأحَـادِيْثُ آحـادٌ وليس بها

بُرْهَانُ حَتَّ ولا فَصْلٌ لِمُخْتَصِمِ [۱۷۸] وقد أبئ اللَّهُ إلا نَصْرَ ما خَذَلوا

وكَـسْرَ ما نَـصَـرُوا مـنـهـم عـلـى رَخـمِ [١٧٩] كـذا الْـكَـهَـانَـةُ والـتَّـنْـجِـيـمُ إِنَّـهُـمَـا

كُفْرَانِ قَدْ عَبَثَا بِالنَّاسِ مِن قِدَمِ [١٨٠] إسْنَادُها حِزْبُ إبليسَ اللَّعِيْن كما

َ مُـتُـوْنُـها أَكُـذَبُ الـمَـنْـقـولِ مِـنْ كَـلِـمِ [١٨١] ما لـلـتُّـرابِ وَمَا لـلـغـيـثِ يُـدْرِكُـهُ

ما للتَّصَرُّفِ والمَخْلُوقُ مِنْ عَدَم

<sup>(</sup>١) في «المطبوع» طبعة «دار الآثار» «إنقاذاً» بدل «إنفاذاً».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من طبعة «دار الآثار» «المغفل» بدل «الغفل» وانظر «لسان العرب» مادة «غفل» وكذا «النهاية» (٢/٣١٣).

[١٨٢] لَوْ كانتِ الْجِنُّ تَدْرِي الغَيْبَ ما لَبِثَتْ

دَهْرَا تُعالِجُ<sup>(۱)</sup> أَصْنَافاً مِنَ الأَلَم<sup>(۲)</sup>

[١٨٣] أمَّا النُّجومُ فَزينٌ للسَّمَا ورُجُوْ

ماً لِلْشَياطِيْنِ طَرْدًا لاسْتِمَاعِهِم(٣)

[١٨٤] كذا(٤) بها يهتدي السَّارِي لِوجْهَتِهِ

في البَرِّ والبَحْرِ حَيْثُ السَّيرُ في الظُّلَمِ (٥)

[١٨٥] والنَّيِّرينِ بِحُسْبانٍ وذلك تَـقْـ

لِيْرُ العَزِيْزِ العَليْم المُسْبِع النِّعَمِ(٦)

[١٨٦] فَـمَـنْ تـأول فِينهَا غَيْرَ ذاكَ قـفَـا

مَا لَيْسَ يَعْلَمُهُ فَهُ وَالْكَذُوْبُ سَم

[١٨٧] كالمُقْتَفِيْنَ لِعُبَّادِ الهَيَاكِل فيْ

عَزْوِ التَّصَرُّفِ والتأثِيْرِ للنُّجُم

[١٨٨] والكاتِبيْنَ نِظَاماً في عِبَادَتِهَا

عَقداً وكيْفاً وتوقيتاً لِنُسْجِهِم

[١٨٩] فذا سُعُودٌ وذَا نَحْسٌ وطلْسَمَةٌ

كَــذَا ونــاسِــبُــهُ ذاكــم بــخَــرْصِــهِــم

<sup>(</sup>١) في المخطوط «تعالجوا» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) انظر الآية رقم (١٣ ـ ١٤) من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٣) انظر «معارج القبول» (٢/ ٧٠٣ \_ ٧٠٥) ط «دار ابن الجوزي».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من طبعة «دار الآثار» «كما» بدل «كذا».

<sup>(</sup>٥) انظر «معارج القبول» (٢/ ٧٠٣ \_ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر الآية رقم (٩٦) من سورة «الأنعام».

[١٩٠] واحْذَرْ مَجَلاتِ سوءٍ في المَلا نُشِرَتْ

تَـدْعُـو جِـهَـاراً إلـى نَـشْـرِ الـبـلا بِـهِـمِ [١٩١] تَدْعُـو لِنَبْذِ الهُدَىٰ وَالدِّينِ أَجْمَعِهِ

والْعِلْمِ بِلْ كِلِّ عَفْلٍ كِامِلٍ سَلِمِ اللَّهُ عَلْمَ عَفْلٍ كَامِلٍ سَلِمِ [19۲] ولِلرُّكُوْنِ إلى الدُّنيا وزُخْرُفِهَا

والرَّتْعِ كالحَيْوَانِ السَّائِمِ البَهمِ البَهمِ البَهمِ البَهمِ البَهمِ البَهمِ البَهمِ البَهمِ [19٣] وللتَّهَ تُلكِ جَهْرا والخَلاَعَةِ مَعْ

[١٩٤] والاعْتِمَادِ على الأسْبَابِ مُطْلَقِهَا

دُوْنَ السَّمَسَبِّبِ والسَخَلاَّقِ مِنْ عَدَمِ(١)

[١٩٥] والكُفْرِ باللَّهِ والأمْلاكِ مَعْ رُسُلٍ

والوَحْيِ مَعْ قَدَرٍ والبَعْثِ للرِّمَمِ

[١٩٦] ولاعْتِنَاقِ الطَّبِيْعَياتِ لَيْسَ لها

مُ لَبِّرٌ فَاعِلٌ مَا شَاءَ لَهُ يَضُم

[١٩٧] قِامَتْ لدَيْهِمْ بِلا قَيُّوم أَبْدَعَهَا

مُسَخَرَاتٌ لغاياتٍ من الحِكمِ مُسَجَدينَ العَاتِ من الحِكمِ [١٩٨] سَمَّوْهُ مَدْحًا لَهُ العِلْمَ الجَدِيْدَ بَلِ الْ

كُفْرَ القَدِيْمُ وَمِنْهُ القَوْلُ بِالْقِدَمِ اللهَ وَمِنْهُ القَوْلُ بِالْقِدَمِ [199] تَقسَّمُوه المَلاحِيْدُ الطغاة على

سَهُم وأكثر لا أهلاً بذي القِسم

<sup>(</sup>۱) انظر «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٢٣١) لابن تيمية.

[٢٠٠] وكُلَّمَا مَرَّ قَرْنٌ أَوْ قُرُونٌ أَتَوْا

بِ على صُوْرَةٍ أُخْرَى لِخُبْ شِهِم

[٢٠١] بَعْضُ الخَبِيثِ على بعض سَيَرْكُمُهُ

رَبِّي ويَحْعَلُهُ في النار للضَّرَم(١)

[٢٠٢] وَاعْجَبْ لِعُدْوَانِ قَوْم حَاوَلُوا سَفَهَا

أَنْ يَحْمَعُوه إلى الإسلام في كَمَم

[٢٠٣] كَالنَّارِ في المَاءِ أَوْ طُهْرِ على حَدَثٍ

في وقُرِيهِ أَوْ إِحْاءِ اللَّهُ لِي وَالْعَنْهِم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الآية رقم (٣٧) من سورة الأنفال.



[٢٠٤] وحَاصِلُ العِلْمِ ما أُمْلي الصِّفَاتِ لَهُ فَاصِلُ العِلْمِ ما أُمْلي الصِّفَاتِ لَهُ فَاصِعِ سَمْعَكَ واستنصِت إلى كَلِمِي

[٢٠٥] وذَاكَ لاحِفْظك الفُتْيَا بِأَحْرُفِهَا وذَاكَ لاحِفْظك الفُتْيَا بِأَحْرُفِهَا ولا بِتَسْوِيْدِكَ الأوراقَ بِالحُمَم

[٢٠٦] ولا تَصَدُّر صَدْرَ الجَمْع<sup>(١)</sup> مُحتبياً

تُمْلِيهِ لَمْ تَفْقَهِ المَعْنِيُّ بِالْكَلِمِ

[٢٠٧] ولا العمامَة إذْ تُرْخَى ذؤابَتُهَا

تَصَنُّعًا وخِضَابِ الشَّيْبِ بِالْكَتَمِ

[٢٠٨] ولا بِقَوْلِكَ يَعْنِي دَائِباً وَنَعَمْ

كلاً ولا خَـمْـلُـكَ الأسْـفـارَ كـالْـبـهـمِ

[٢٠٩] ولا بِحَمْلِ شَهَاداتٍ مُبَهْرَجة

بِـزُخْـرُفِ الـقَـوْلِ مِـنُ نَـشرٍ ومُـنْـتَـظِمٍ (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوع من طبعة «دار الآثار» بمصر «الجميع» بدل «الجَمْع».

<sup>(</sup>٢) هذا البيت كُتب في حاشية المخطوط اليمني وكتب عليه «صح».

[٢١٠] ومُقْتَضَى ذَيْنِ في الدَّارَين مُطّرد

لا ظلم يُخشَى ولا خيْرٌ بمنهضمِ (١) لا ظلم يُخشَى ولا خيْرٌ بمنهضمِ (١) إبل خشية اللَّه في سِرِّ وفي عَلَنِ

فاعْلَمْ هِيَ العِلمُ كلّ العِلمِ فالتَزِمِ [٢١٢] فَلْتَعْرِفِ اللَّهَ ولْتَذْكُرْ تَصَرُّفَهُ

وَمَا عَلَى عِلْمِهِ قَدْ خَطَّ بِالقَلَمِ وَلَمْ عَلَى عِلْمِهِ قَدْ خَطَّ بِالقَلَمِ [٢١٣] وحَقَّهُ اعْرِفْ وَقُمْ حَقًّا بِمُوْجِبِهِ

وَمَنْهَجَ الْحَقِّ فاسْلُكْ عَنْهُ غيرَ عَمي [٢١٤] أَشْقيٰ وأَسْعَدَ مُختاراً أَضَلَّ هَدَىٰ

أَدْنَى وَأَبْعَدَ عَدْلاً مِنْهُ فَي الْقِسَمِ [٢١٥] أَوحِي وأَرْسَلَ وصَّى آمِراً وَنَهِي

أَحَـلَّ حَـرَّم شَـرْعًـا كَـامِـلَ الـجِـكَـمِ أَحَـلَ يُحْرَهُهُ [٢١٦] يُحِبُ الاحْسَانَ والعِصْيانَ يَكْرَهُهُ

والبِرّ يرضاه مَعْ سُخْطٍ لِـجُرْمِـهِـمِ [۲۱۷] فاعـمـل عَـلـیٰ وَجَـل وادْأب إلـی أَجَـلِ

تُخَاصِمَنَّ بِهِ كَالْمِلْجِدِ الْخَصِم

<sup>(</sup>۱) هذا البيت كتب في حاشية المخطوط اليمنى بعد البيت السابق مباشرةً وكتب عليه «صح» بينما هو في المطبوع من طبعة «دار الآثار» بعد البيت رقم (۲۱٦) ووقع عنده «بمقتضى» بدل «ومقتضى».

[٢١٩] وبالمَقَادِيْر(١) كُنْ عبداً لِمَالِكِهِ

وعَابِداً مُخلِصًا في شَرْعِهِ القَيِمِ

[۲۲۰] إيَّاه فاعْبُدْ وإيَّاهُ اسْتِعِنْ فَبِدا

تَصِل إليه وَإلا حرث في الظُّلَم

[٢٢١] وَخُذ بالاسْبَابِ واسْتَوْهِبْ مُسَبِّبَها

وثت بِ دُوْنَهَا تُفلِحْ وَلَمْ تُضَمِ

[٢٢٢] بالشَّرْع زِنْ كلَّ أَمْرٍ مَا هَمَمْتَ بِهِ

فإن بَدا صَالِحًا أَقْدِمْ ولا تَجِم

[٢٢٣] أُخْلِصْهُ واصْدُق أَصِبْ واهْضِمْ فَذِي شُرطَتْ

فِي صَالِح السَّعي أوْ في طيِّبِ الكَلِم

[٢٢٤] أخْلِصْهُ لِلَّهِ واصْدُقْ عَازِمًا وأصِبْ

صِرَاطَهُ واهْضِمَنَّ النَّفْسَ تَنْهَضِم

[٢٢٥] لا تَعْجَبَنَّ بِهِ يُحْبَطُ ولا تَرَهُ

في جانِبِ الذَّنْبِ والتَّقِصيرِ والنِّعَمِ

[٢٢٦] وحَيْثُ كانَ من النَّهي اجتنبه وإنْ

زَلَلْتَ تُبْ مِنْه واسْتَغْفِرْ مَعَ النَّدَم

[٢٢٧] وَأُوْقِفَ النَّفْسَ عِنْدَ الأَمْرِ هَلْ فَعَلَتْ

والنَّهي هَلْ نزعَتْ عَنْ مُوْجِبِ النِّقَمِ

[٢٢٨] فإنْ زكَتْ فاحْمَدِ المَوْلي مطهِّرَهَا

ونِعْمَةَ اللَّه بالشُّكرانِ فاسْتَدِم

<sup>(</sup>١) في المخطوط «فبالمقادير».

[٢٢٩] وإنْ عَصَتْ فاعْصِهَا وإعْلَمْ عَدَاوَتَها

وَحَــذِّرَنْــهَــا وَرُوْدَ الـــمَــوْدِدِ الــوَخَـــمِ
[٢٣٠] وانْظُرْ مَخازي المُسِيْئِيْنَ الَّتِي أَخَذُوا

بِهَا وحَاذِرْ ذُنُوباً مِنْ عِقابِهِم [٢٣١] والْزَمْ صِفَاتِ أُوْلِي التقوى الَّذِيْنَ بِهَا

عَلَيْ هِمُ اللَّهُ أَثْنَى واقْتَدِهْ بِهِمِ اللَّهُ أَثْنَى واقْتَدِهْ بِهِمِ اللَّهُ أَثْنَى واقْتَدِهْ بِهِمِ

تخشى النَّذُوبَ وترْجُوْ عَفو ذي الكَرَم

[٢٣٣] فالْخَوْفُ مَا أَوْرَثَ التقْوَى وحَثَّ على

مَـرْضَاةِ رَبِي وهَـجْرِ الإثـمِ والأَثَـمِ والأَثَـمِ والأَثَـمِ والأَثَـمِ [٢٣٤] كذا الرَّجا ما على هَذَا يَحُثُ لِتَصْـ

لِيْتِ بِمَوْعُودِ ربِّي بِالبِخوا العَظَمِ المَعَوْدِ ربِّي بِالبِجوا العَظَمِ [٢٣٥] والخوفُ إنْ زَادَ أفضى لِلْقُنوطِ كَمَا

يُ فُضِي الرَّجاءُ لِأَمْنِ المَكْرِ والنِّقَم

[٢٣٦] فَـلا تُـفَـرُطْ ولا تـفْـرِطْ وَكـنْ وسَـطـاً

ومِثْلُ مَا أَمَرَ الرحمٰ نُ فاستَقِم

[٢٣٧] سَدَّدْ وقارب وأبْشِرْ واسْتعِنْ بِغُدِ

والسرَّوَاحِ(١) وادْلِ جْ قساصِ داً ودُمِ(٢)

[٢٣٨] فمِثلُ مَا خانَتِ الكَسْلَانَ هِمَّتُهُ

فَطَالَمَا حُرِمَ المُنْبِتَّ <sup>(٣)</sup> بالسَّام

<sup>(</sup>١) في المخطوط «ووالرواح».

<sup>(</sup>٢) انظر "صحيح البخاري" برقم (٨٨) و(٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «الضعيفة» (١/ ٢١) برقم (٢٤٨٠)، و«ضعيف الجامع» برقم (٢٠٢٢).

[٢٣٩] وَدُمْ على الباقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَحَوْ

قىل(١) واسْأَلِ اللَّهَ رِزْقًا حُسْنَ مُخْتَتَمِ

[٢٤٠] واضْرَعْ إلى اللَّهِ في التُّوفيقِ مُبتهلاً

فَهُوَ المُجِيبُ وَأَهْلُ الْمَنِّ والْكَرَم

[٢٤١] يا رَبِّ يا حَيُّ يا قَيُّومُ مَغْ فِرَةً

لِمَا جَنَيْتُ مِنَ العِصْيانِ واللَّمَم

[٢٤٢] وامْنُن عَلَيَّ بِمَا يُرْضِيكَ واقْضِهِ لي

مِنَ اعْتِقَادٍ وَمِنْ فِعْلِ ومِنْ كَلِم

[٢٤٣] وأَعْل دِيْنَكَ وانْصُرْ ناصِريهِ كما

وَعَـدْتَـهُـمْ ربَّـنَا في أصْدَق الـكَـلِـم

[٢٤٤] واقْصمْ (٢) ببأسِكَ رَبِّي حِرْبَ خَاذِلِهِ

وَرُدَّ كَيْدَ الأعادِي في نُدُ ورِهِم

[٢٤٥] واشدد عَلَيْهِم بِإِلْزَالٍ وَدَمْدَمَةٍ

كما فَعَلْتَ بِأَهْلِ الحِجْرِ في القِدَمَ

[٢٤٦] واجْعَلْهُمُو رَبَّنا لِلْخَلْق مَوْعِظَةً

وعِبْرَةً يَا شَدِيْدَ البَطْشِ والنِّقَم

[٢٤٧] ثم الصلاةُ على المَعْصُوْم مِنْ خطأٍ

مُحَمَّدٍ خَيْرِ رُسْلِ اللَّهِ كَلِّهِمِ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع من طبعة «دار الآثار» «قلن» بدل «قل».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من طبعة «دار الآثار» ضمن «المجموع العلمي» «واقسم» بدل «واقصم».

والآلِ والصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ وَالآلِ والصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ وَالنَّعِمِ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) جاء في آخر المخطوط: يقول كاتبه من عند مؤلّفه الأستاذ حافظ بن أحمد حكمي فرَغت من نسخِهِ على نُسْخةِ المؤلف يوم الأحد انسلاخ محرم عام تسع وستين بعد الثلاث مائة والألف هجرية صحح على بن قاسم الفيفي.

قال أبو همام عفا الله عنه: انتهيت من نسْخِهِ والتعليق عليه في عصر يوم الأحد الموافق ٢٣/ من شهر ربيع الثاني ١٤٣٠هـ بمكة المكرمة بمنزلي الكائن بمحلة «جبل أبو سلاسل» والحمد لله رب العالمين.

## فهرس المحتويات

|     | المنظومة المِيْمِيَّة في الوَّصَايَا والأَدَابِ العِلمِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٤ | نبذةٌ في وصِيَّةِ طالبِ العِلْمنبذةٌ في وصِيَّةِ طالبِ العِلْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸۸ | الوَصِيَّة بكتاب اللَّه عَزَّ وجَلَّاللَّه عَزَّ وجَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 498 | الوَصِيَّةُ بالسُّنَّةاللهُ يَّة على اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |
| ۳۹۸ | في الفَرَائِضِ «والآلَةِ والتحذير من العلوم المُبْتَدَعَة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠.٣ | خاتكة في تُحم ل فُكَانِ المال النافكة والحُتام قُطُونه النَّالِكَة الماكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

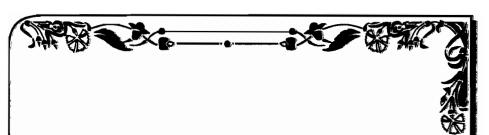

## اللُّؤلؤ المَكْنُوْن في أَحْوَالِ الأَسَانِيْدِ والمُتُوْن

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ رحمه الله

تحقيق وتعليق أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني





[١] الحمد كل الحمد للرحمن

ذي النفَضْلِ والنَّنَّعْمَةِ والإحْسانِ [۲] ثـم عـلـى رسـولِـهِ خـيْـرِ الأنـامْ

ورد في وركست من الله المنطق والمنطق وال

ا وبعد إن اسرف التعسد وم بَعْدَ كتاب الصَّمَدِ الـقَـيُّـوم

[٤] عملم الحديث إذ هو البيان

لِــمَــا بـــهِ قـــد أُنـــزلَ الـــقـــرآنُ

[٥] فــسـنــة الــرســول وَحْــيٌ ثـانِ (١)

عليه ما قد أطلق الوَحْيَانِ

[7] وإنها طريق فها الرواية

ف افْتَ قَرايه (الراوي إلى الدَّرايه (٢)

[٧] بِصِحَةِ المروي عن الرسول

لي علم المردود من مَ قبول

[٨] لا سِيَّمَا بعد تظاهر الفتن

ولَبْسِ إفك المُحْدِثينَ بالسنن

<sup>(</sup>١) في المطبوع «ثاني».

<sup>(</sup>٢) انظر «ما لا يسع المحدث جهله» ص ٣ و «تدريب الراوي» (١/ ٤٧)، و «فتح الباقي» ص ٤١.

[٩] فقام عند ذلك الأئمة

بخدمة الدين ونصح الأمه

[١٠] وخلَّصوا صحيحها من مفترى

حــــــى صــفــت نــقـــــةً كــمـا تــرى

[١١] ثم إلى ها قربوا الوصولا

لغيرهم فأصَّلُوا أُصولا

[١٢] ولقبوا ذاك بعلم المصطلح

حيث عليها الكلُّ منهم اصطلح

[١٣] وزاد من جا بعدهم عليها

بحسب احتياجهم إليها

[18] وكل بحث أهل هذا الفنّ

في حال إسناد وحال المتن

[١٥] عَنَوا بالإسناد الطريق الموصلة

للمتن عمن قاله أو فعله (١)

[17] والمتن ما إليه ينتهى السند(٢)

[١٧] عن النبي وقد يقولون الخبر(٣)

كـمـا أتـى عـن غـيـره كـذا الأثـر(٤)

<sup>(</sup>۱) انظر «النزهة» ص ٥٣ وص ١٤٠ و «فتح المغيث» (٢٣/١)، و «دليل أرباب الفلاح» ص ٥٢ بتحقيقي ص ٥٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر «تدریب الراوي» (۱/ ۱۱ ـ ۲۲)، و «دلیل أرباب الفلاح» ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر «اختصار علوم الحديث» (١/ ١٤٧)، و«نزهة النظر» ص ٥٢ ـ ٥٣ و «الدراية في أُصول علم الحديث» ص ٨ للسيوطي بتحقيقي.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

[۱۸] وهاك تلخيص أصولٍ نافعه
للجُلِّ ما قد أصَّلُوهُ جامِعَهُ
[۱۹] ولْتُحْفَظ الأنواع منه مجمله
من قبل أن نخوضها (۱) مفضلهُ
[۲۰] قُلْ متواترٌ وآحادٌ شُهِر
عزيزُ فردٌ وغريبٌ اعتبر (۲)
عزيزُ فردٌ وغريبٌ اعتبر (۲)
[۲۱] متابع وشاهد له انجلَي (۳)
ثم صحيحٌ حسنٌ قد قبلا
[۲۲] ومحكمٌ معارض ومختلف (٤)
وناسخ قابَلَ منسوخاً عُرِف (٥)
[۲۲] والراجع المرجوح ثم المشكل

مسعسلی ق ومسرسسل ومسعسفسل (۲۵) منتقبطیعٌ مسدلسسٌ قدداحُست مسل

مـوضـوع مـــــروكٌ ومُــوهـــمٌ مــعـــل<sup>(۷)</sup> [۲۵] ومــنــكــر مــقــابــلٌ مــعــروفَــهــم

وشادٌ قَابَلَ محفوظاً لهم (٨)

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط والمطبوع «تخوضها» ولعل الأقرب نخوضها والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ٥٦ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر «النزهة» ص ٩٩ ـ ١٠٢ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٦٦ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر «النزهة» ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر «النزهة» ص ١٠٥ \_ ١٠٧ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٠٢ \_ ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر «النزهة» ص ١٠٨ ـ ١١٢ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١١٢ ـ ١١٩.

<sup>(</sup>۷) انظر «النزهة» ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳ وص ۱۱۸ ـ ۱۲۳ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۱۲۵ ـ ۱۲۳ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۱۲۵ ـ ۱۲۳

<sup>(</sup>A) انظر «النزهة» ص ۱۲۲ وص ۹۷.

[٢٦] مـدرجٌ مـقـلـوبٌ مـزيـدٌ مـضـطـربْ

مصحفٌ مُحرَّفٌ قد اكتُتِبُ(١)

[۲۷] مجهولُ عينِ ثم مستور وجِد

مختلطٌ سَيُّءُ حفظٍ انتقد (٢)

[٢٨] مرفوعُ موقوفٌ ومقطوعٌ أتلى

[٢٩] مَعْرِفَة الصَّحب وتابعيهم

وطَبَ قَاتِ هِم ومن يليهم (١)

[٣٠] عالٍ ونازلٌ وفَاقٌ وبَدَلُ

تصافُحٌ كذا التساوي لا جَدَلُ (٥)

[٣١] وسابقٌ ولاحقٌ أكابرُ

عين الأصاغير وبعكس يكثر (١)

[٣٢] أقرانهم ثم مدبَّعجٌ عُلِمْ

وإخروة والأخروات قد فهر (٧)

وقع في المخطوط «تصافحاً» بدل «تصافح».

<sup>(</sup>۱) انظر «النزهة» ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۱۶۶ ـ ۱۲۶.

<sup>(</sup>٢) انظر «النزهة» ص ١٣٥ ـ ١٣٩ «الدراية في أصوّل علم الحديث» ص ٤٣ ـ ٣٥ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٦٨ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر «النزهة» ص ١٤٠ ـ ١٥٤ و «عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر» ص ٣٤٥ ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٩ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٧٦ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ١٨٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر «علوم الحديث» ص ٢٥٥ ـ ٢٦٠ و «النزهة» ص ١٥٦ ـ ١٥٩ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٠١ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر «النزهة» ص ١٦٠ ـ ١٦٢ و «عقد الدرر» ص ٣٥٩ ـ ٣٦٣ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٠٥ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>۷) انظر «النزهة» ص ۱۵۹ ـ ۱۲۰ وص ۲۰۶ و«فتح الباقي» ص ۵۵۳ ـ ۵۵۵.

[٣٣] وصِيَعُ الأدا والاسما والكني

ألقابهم أنسابهم(١) للاعتنا(٢)

[٣٤] مستفقٌ مفترقٌ والمهملُ

مئوتىلىك مىخستىلىك قىد سىجىلىوا(٣)

[٣٥] مستبه والطبقات بالولا

جرحٌ وتعديل وأقسام الولا(٤)

[٣٦] سِنّ تَحَمُّلٌ مَعَ السحديث

وحدانهم وسبب الحديث (٥)

[٣٧] كـذا تـواريـخ الـمـتـون جـمـعـا

وأدب الـطـالـب والـشـيـخ مـعـا<sup>(٦)</sup>

[٣٨] كتابة الحديث والمقابله

سماعُـهُ إسماعُـه الـرحـلـة لـه(٧)

[٣٩] تصنيفه فهذه ألقاب ما

يشهد منه والجميع قسما(^)

- (٢) انظر «النزهة» ص ١٦٨ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢١٨.
- (٣) انظر «النزهة» ص ١٧٥ ـ ١٧٦ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٣٤ ـ ٢٣٧.
  - (٤) في المخطوط «تلا» بدل «الولا»، وانظر: «النزهة» ص ١٧٩ ـ ١٩٣.
    - (٥) انظر «النزهة» ص ٢٠٦ ـ ٢٠٩ وص ١٣٤.
- (٦) انظر «علوم الحديث» ص ٢٣٦ ـ ٢٤٥ و«نزهة النظر» ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ و«دليل أرباب الفلاح» ص ٢٥٧.
  - (V) انظر «النزهة» ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۲۵۹ ـ ۲۲۲.
    - (٨) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) في الخطوط «أنسابهم ألقابهم».

[٤٠] وساعيد الكل في مواضِعة

في النظم إجمالاً وتفصيلاً فَعِه

[٤١] مبيناً أنواعَه مُعْتَبِرا

جهات تقسيماتِ به محررا

[٤٢] فلا يُم لَن الله يُما تكررا

لعله يحلو إذا تقررا

[٤٣] اعلم بأن أهل هذا السان

قد قسموا الأخبار بالتبيان(١)

[٤٤] لذي تواتر يفيد العلم لا

بنظر بل بالضرورة انبحلي (٢)

[٤٥] وهو الذي جمع رواه اتفقوا

أحالت العادة أن يختلفوا(٣)

[٤٦] عن مشلهم رووا بلا استراء

من ابتدا الإسناد لا انتهاء(٤)

[٤٧] وأستند انتهاؤهم للحس لا

محض اقتضاء العقل وانضاف إلى(٥)

[٤٨] ذلك أن يصحب ذاك الخبرا

إفادة العلم اليقين لا مِرا(٦)

- (٢) انظر «علوم الحديث» ص ٢٦٧ و «نزهة النظر» ص ٥٨ \_ ٥٩.
- (٣) انظر «النزهة» ص ٥٣ \_ ٥٥ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٥٦.
  - (٤) انظر المصدر السابق.
  - (٥) انظر «النزهة» ص ٥٥ ـ ٥٦ و «اليواقيت والدرر» ١/ ٢٤٤.
- (٦) انظر «النزهة» ص ٥٨ و «شرح شرح نخبة الفكر» ص ١٧٩ لملا على القاري.

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم من «ألفية العراقي».

[٤٩] فقد يجي في لفظه التواتر

وجاء في معناه وهو الأكشر(١)

[٥٠] أما القران فهو قد توترا

لفظاً ومعنى كلُّه لا يسترى(٢)

[٥١] والشانع (٣) آحاد فمنه ما اشتهر

كــذا عــزيــز ثــم فــرد قــد ظــهــر(١٤)

[٥٢] فيان أتسيى مسن طسرق ثلث أو

من فوقِها فذاك مشهوراً رأوا(٥)

[٥٣] وحيث عمت شهرة كل السند

فالمستفيض عندهم بدون رد(٦)

[35] وما عن اثنين رواه اثنان

فه و العزيز فافهَ مَنْ تبياني (٧)

[٥٥] وما يه الواحد قد تفرّدا

فالفرد مطلقاً ونسبياً غدا(^)

(۱) انظر «فتح المغيث» (٣/ ٣٩٦ ـ ٤١١)، و«قطف الأزهار المتناثرة» ص ٢٣ ـ ٢٧ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٥٦ ـ ٥٨.

(٢) انظر المصدر السابق. (٣) في «المطبوع» «الثان».

(٤) انظر «علوم الحديث» ص ٢٦٥ و ٢٧٠ و «النزهة» ص ٦٢ \_ ٦٤ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٥٨ \_ ٦١.

(٥) انظر المصدر السابق.

(٦) انظر «النزهة» ص ٦٢ ـ ٦٣ و «اليواقيت والدرر» (١/ ٢٧٤) و «إسبال المطر على قصب السكر» ص ٣٠ للصنعاني.

(V) انظر مصادر الهامش رقم  $(\Lambda)$ .

(۸) انظر «علوم الحديث» ص ۲۷۰ ـ ۲۷۱ و «النزهة» ص ۷۸ ـ ۸۱۰ و «النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۷۰۵) و «اليواقيت والدرر» (۱/ ۳۲٦)، و «إسبال المطر على قصب السكر» ص ٥٣.

[٥٦] فالمطلق الفردبه الصحابي

عن النبي عن سائر الأصحاب(١)

[٥٧] وغيره النسبيُّ من دون خمفا

وبالغريب عندهم قد عُرفا<sup>(۲)</sup> [۵۸] وباعت بار موضع التفرُدِ

أربعة أنواعُ فردٍ فاعددِ (٣) في منه فرد متنه والسندُ

ومنه ما في السَّنَدَ التَّفَرُدُ (٤) وفرد بعض المتن أو بعض السَّنَدُ

ولم تجد غريب متن لا سَنَدْ<sup>(٥)</sup> [٦١] وقيد النِّشبيُّ<sup>(٦)</sup> أيضاً بشقه

كنذا براو وبمصر حقِّقَهُ (۷) [ ٢٢] وإن تـجـد مـــــابـعـــــاً أو شــاهـــدا

لـخــبــر الآحــاد كـان عــاضــدا(^)

(۱) انظر «النزهة» ص ۷۸.

(٢) انظر «النزهة» ص ٨١.

(٣) انظر «علوم الحديث» ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٦١ ـ ٦٢.

(٤) انظر المصدر السابق و"فتح المغيث" (٣/ ٣٨٣).

(٥) انظر «علوم الحديث» ص ٢٧١.

(٦) في المخطوط «النسبة» بدل «النسبي».

(V) انظر «النكت» (۲/ ۷۰٥) وتعليق شيخنا النجمي على البيقونية بتعليقي ص ٦٧ ـ ٦٨.

(٨) انظر «علوم الحديث» ص ٨٢ ـ ٨٤ و«النزهة» ص ٩٩ ـ ١٠١ و«دليل أرباب الفلاح» ص ٦٧ ـ ٦٨. [٦٣] زال بها تفردُ عن فردِ

واشتهر العرزيز دون ردِّ(۱)

[٦٤] وازداد شهرةً بها الذي اشتهر

وكشفه بالاعتبار قد ظهر(٢)

[٦٥] فإنما يحصل ذا لمن سبر

· طُـرْقَ الـحـديـثِ ثـم إياهـا اعـتـبـر<sup>(٣)</sup>

[٦٦] من سنن ومن جوامع ومِنْ

معاجم ومن مسانيدٍ فَدِن (٤)

[٦٧] فـما عـلـي مـرويّــهِ قــد تــابــعــهُ

عن ذا الصحابيُ آخرٌ متابعهُ(٥)

[٦٨] فإن تكُن لنفسه فوافِرَهْ (\*)

أو شيخه فصاعداً فقاصره (٢)

[٦٩] وما له يشهد متن عن سوى

ذاك الصحابيِّ فشاهد (٧) سوا(٨)

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) انظر «علوم الحديث» ص ٨٢ و «النكت» (٢/ ١٥٩) و «النزهة» ص ١٠٢ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٦٩.

(٣) انظر ما تقدم.

(٤) انظر «النزهة» ص ٦٢ وص ١٠٢ وقع في المخطوط «مجامع» بدل «جوامع».

(٥) انظر «علوم الحديث» ص ٨٣ و «النزهة» ص ١٠٠ ـ ١٠١ و «فتح المغيث» (١/ ٢٤٨) و «دليل أرباب الفلاح» ص ٦٦ ـ ٦٧.

(\*) أي: تامَّهُ.

(٦) انظر «النزهة» ص ١٠٢ و «فتح المغيث» (١/٢٤٢).

(V) في المخطوط «فشاهداً» بدل «فشاهد» وهو خطأ واضح.

(A) انظر «النزهة» ص ۱۰۲.

[٧٠] في اللَّفظ والمعنى أو المعنى فقط

لكنما مرتبة الثاني أَحَطّ (١)

[٧١] وهو يفيد العلم أعني النظري

عند ثبوته فبعد النظر(٢)

[٧٢] ثـ لاثـة أحـكامُ نـقـل تـعـرفُ (٣)

قب وله والردُّ والتوقفُ (٤)

[٧٣] فالأصل في القبول صدق من نقل أ

والكذُّبُ أصلُ الردِّيا من قد عقل (٥)

[٧٤] واللتباس الحال قِفْ فيه إلى

بيانِدهِ إنْ بالقرائينِ انباكرائي

[٧٥] وأربع مراتب المقربول

بيَّنها أئمة النُّقُ ول (٧)

[٧٦] صحيحهم لذاته أو غَيْرهِ

- (٢) انظر «النزهة» ص ٧٣ و «إرسال المطر على قصب السكر» ص ٣٩ \_ ٥٢.
  - (٣) في المخطوط «الأحكام نقلاً تعرف».
  - (٤) انظر «النزهة» ص ٧٧ ـ ٧٧ و «اليواقيت والدرر» (١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٨).
    - (٥) انظر المصدر السابق.
    - (٦) انظر «النزهة» ص ٧٣ و «اليواقيت والدرر» (١/ ٢٩٧).
      - (V) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ۷۰.
    - (٨) انظر «النزهة» ص ٧٤ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٧١ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق و «دليل أرباب الفلاح» ص ٦٧ \_ ٦٨.

[۷۷] وكلُّها في عملٍ به اشترك

وبينها تفاوت بدون شك (١)

[۷۸] فـمـا روى الـعـدل عـن الـعـدول

وتم ضبط الكل للمنقول(٢)

فهو لذاته صحيح قد حصل (۳)

[٨٠] والعدل من يلزم تُقَي الخلاَّقِ

م ج ت نباً م ساوى الأخ لاق (٤)

[٨١] والنضبط ضبطان بتصدرٍ وقَلَمْ

فالأولُ الذي متى يسمعه لَمُ (٥)

[٨٢] يَـنْـسَ فـحـيـنـمـا يـشـأ أدَّاه

مستحضر اللَّفظ الذي وعاه(٦)

[۸۳] والثاني من في سِفْرِه (٧) قد جَمَعَهُ

وصانه (۸) لديه منذ سَمِعَه (۹)

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر «النزهة» ص ٨٣ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) في المخطوط «في سفر».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط «فصانه».

<sup>(</sup>۹) انظر «النزهة» ص ۸۳.

وسمِّ ما يَجْمَعُهُ بالشَّبتِ(١)

[٨٥] والاتصالُ كونُ كلِّ سَمِعًا

عن شيخه من الرواة ووعي (٢)

[٨٦] وما لـشاذِّ (٣) من الـتـعريـف

وللمعل يأتى في تعريفي (١)

[۸۷] وقد تَفَاوتْ رتبُ الصحيح

بِحَسَبِ الموجِبِ للتصحيح (٥)

[٨٨] من أجل ذا قالوا اصَعَ سنند

أصحُّ سُنَّةٍ لأهل البلدِ(٦)

[۸۹] وما روى الـشـيـخان فـيـه قـدمـوا

ثم البخاريُّ يليهِ مسلمُ (٧)

[٩٠] فيما على شرطِهِمَا فيما على

شرطِ البخاريُ شرطُ مسلمِ تللاً (^)

- (٣) في المخطوط «للشاذ».
  - (٤) انظر البيت رقم ().
- (٥) انظر «علوم الحديث» ص ١٤.
- (٦) انظر «علوم الحديث» ص ١٥ ـ ١٧ و «الاقتراح» ص ١٨٨ ـ ١٩٠.
- (۷) انظر «علوم الحديث» ص ۲۷ ـ ۲۸ و «النزهة» ص ۸۹ ـ ۹۰ و «توضح الأفكار» (۱/
   ۸۶ و ۸۸ و ۱۰۰).
  - (٨) انظر المصدر السابق و «التقييد والإيضاح» (١/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨) و «النكت» (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر «علوم الحديث» ص ٤٤.

[٩١] يعنون أن ينقل عن رجال

قد نقلا لهم مع اتصال<sup>(۱)</sup> [۹۲] وما يماثله وكان الضبط خف

فحسن لذاته فإن يُحفُّ (٢)

[٩٣] بمثله صُحِّحَ بالمجموع

واكتسب القوة بالجموع (٣)

إن أطــلــقــوهــمــا مــع الـــــَّــفَــرُدِ<sup>(٤)</sup> [٩٥] ويــطــلــقــان بــاعـــتــبــار الــطــرق

في غير فرد فادره وحَقِّ قِ<sup>(ه)</sup> [٩٦] وأقبر إرزادةً بها تفردا

راویه ما سالم یناف (۲) الأجودا (۷) وما روی المستور أو من دلّسا

والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا(٨)

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر «النزهة» ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر «النزهة» ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر «النزهة» ص ٩٣ و «اليواقيت والدرر» (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) انظر «النزهة» ص ٩٣ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٨٧.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط «المطبوع» «ينافي» وما أثبت هو الصواب لكون الفعل مجزوماً بـ «لم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء.

<sup>(</sup>٧) انظر «النزهة» ص ٩٥ و «النكت» (١/ ١٦٣ ـ ١٧٨) و «توضيح الأفكار» (٣٨/٢) ومقدمة شيخنا الوادعي كلله لتحقيق «الالزامات والتبع» للدارقطني.

<sup>(</sup>۸) انظر «النزهة» ص ۱۳۹ ـ ۱٤٠.

[٩٨] عند اجتماع الطرق المعتبره

فحسنٌ لغيره فاعْتَبِرَهُ(۱) [99] وقولهم أصح شيء فيه أو

أحسنه ليسوا ثبوتَهُ عَنَوا(٢)

[١٠٠] بل زعموا أشبه شيء وأشف

وأنه أقلل ضعها وأخهن (٣) وأنه أقلل العدد القبول شرطاً العدد (١٠١]

بل اشتراط ذَاكَ بدعة تُرد (٤) المستسراط أَاكَ بدعة تُرد (٤) [١٠٢] ويقسم المقبول من حيثُ العمَلْ

إلى معارَضٍ ومحكم استقل (٥) [١٠٣] فالمحكم النص الذي ما عَارَضَهُ

نصُّ كمِثْلِهِ بحيثُ ناقَضهُ (٦) [١٠٤] فـمـن أتـتـه سـنـةٌ صـحـيـحـهُ

عن النبي ثابتة صريحة (٧)

[۱۰۵] فـماك عـنـها عـدولٌ الأبـدُ لأي قــولٍ كـان مـن أيِّ أحــدُ(^)

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) انظر «الاذكار» ص ٢٦٩ للنووي و «دليل أرباب الفلاح» ص ٨٣.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) انظر «النزهة» ص ٦٥.

(٥) انظر «النزهة» ص ١٠٣ ـ ١٠٤.

(٦) انظر

(V) انظر مقدمة «أصل صفة صلاة النبي على الألباني.

(٨) انظر المصدر السابق.

[١٠٦] وغيره معارض إن أمكنا

بينهما الجمع فقد تعيَّنا(١)

[١٠٧] كالأمْرِ إن عورض بالجواز(٢) في

تسرك ليما أمور إلى النَّدْبِ(٣) اصْرِفِ(١)

[١٠٨] ومشله النهائ لِكُرْهِ صُرفا

بحل إتيان (٥) وحظر انتفى (٦)

[١٠٩] واخْصُصْ بما خُصَّ عموماً وردا

والمطلق احمله على ما قُيِّدا(٧)

[١١٠] وهكذا فاجمع بالاتعَسُّفِ

بــلْ بــيــن مــدلــولـيـهــما فـألِّـفِ(^)

[١١١] ولا يحوز ردُّكَ المعارضا

ما أمكن الجمع بوجه يرتضي (٩)

[١١٢] وحيت لم يمكن وسابق دري

عُيِّن نسخُ حكمه بالآخِرِ(١٠)

- (٢) في المخطوط «بالرخصة» بدل «بالجواز».
  - (٣) في المخطوط «فللندب».
  - (٤) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ٩٥.
    - (٥) في المخطوط «برخصة الإتيان».
  - (٦) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ١٠١.
- (V) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ٩٩ ـ ١٠٠٠.
  - (٨) انظر المصدر الآتي.
  - (٩) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ١٠١.
    - (١٠) انظر المصدر السابق ص ١٠٢.

<sup>(</sup>۱) انظر «النزهة» ص ۱۰۳ ـ ۱۰۶ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۹۶ ـ ۱۰۱.

[١١٣] ويعرف النسخ بنصِّ الشارع

أو صَـحْـبِـةِ ثـمَ بـــــاريــخ فَـعِ (۱) [118] وليس الإجماع عـلى تـرك العملُ

بناسخ لكن على الناسخ دلّ<sup>(۲)</sup> [١١٥] وعند فقد العلم بالمُقَدَّم

ف أرج ح النَّصي ن ف ل يُ قَ دَّمِ (٣) ف أرج ع النَّصي ن ف ل يُ قَدَّمِ (٣) ك ك ونه أشهر أو أصح أو

ناقله أجل عند من رووا<sup>(٤)</sup> [۱۱۷] أو حكمه فيمن رواهُ قد أتى

ومن نَفى قَدّم عليه المثبِتَا<sup>(ه)</sup> [١١٨] كذاك ما خُصَّ على العموم

وقَدِّم المنطوق عن مفهوم (٦)

[۱۱۹] إِنْ لِم تَجِد مِن هِذه شَيئاً فَقِفْ في شأنه حتى على الحقَّ تَقِفُ<sup>(۷)</sup>

[١٢٠] ودون بــــرهــــــانٍ بــــنــــص لا تـــــرُدْ

نصًا فإن بَعْضَها بعضاً يَشُدُّ^)

(۱) انظر المصدر السابق ص ۱۰۳.

(٢) انظر المصدر السابق ص ١٠٤ و (إرشاد الفحول) ص ١٩٢.

(٣) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ١٠٦.

(٤) انظر المصدر السابق ص ١٠٦.

(٥) انظر المصدر السابق ص ١٠٨.

(٦) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ١٠٨.

(V) انظر المصدر السابق ص ١١٠.

(A) انظر «النزهة» ص ۱۰۸ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۱۱۲.

[١٢١] ولا تُسيء الظنَّ بالشرع ولا

تُحَكِمَنَّ العَفْلَ فيما نُقِلا (۱) يَاكُ والقول على اللَّه بلا

علم فلا أعظم منه زللا<sup>(۲)</sup> [۱۲۳] وكلما شرط قبول فقدا

فَهو من المَرْدُودِ لَنْ يُعْتَمَدَا<sup>(٣)</sup> والطَّعنُ في الراوي وسقط في السَّنَدُ

ضدان للقَبُ ولِ أَصْلانِ لِرَدُ<sup>(٤)</sup> وجملة الأسباب منها تحصرُ

خمسة عشر فَادْرِ مَا أَسَطِّرُ (٥) المَطُّرُ (١٢٦] فخمسة تخرجُ بالعدالة

أَسْوَوْهِا (٦) السكَذْبُ بِلا مسحالة (٧) [١٢٧] فذاك مسوضوع ومن به اتُسهِمْ

ولم يَبِن عنه فمتروك وسم (٨)

(۱) بل يقدِّم النقل على عقله مادام ثابتاً ويتهم عقله القاصر وانظر «صحيح البخاري» برقم (۳۱۸۱).

(٢) انظر الآية رقم (٣٦) من سورة الإسراء والآية رقم (١٤٤) من سورة الأنعام.

(٣) انظر «النزهة» ص ١٠٨ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١١٢.

(٤) انظر المصدر السابق.

(٥) انظر «النزهة» ص ١٠٨ وما بعدها.

(٦) في المخطوط «أسؤها» وفي المطبوع «أسوَأها».

(V) انظر المرجع الآتي.

(۸) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ۱۲۵.

[١٢٨] ومن على النبي تَعَمُّداً كَذَبْ

فليرتد<sup>(۱)</sup> المقعد من نارٍ لهب <sup>(۲)</sup> ومن يحدد ث بحديث يَعْلم

تكذيب عليه منه قسم مُ(٣) والثالث الفسق بدون المعتقد [١٣٠]

والرابع البدعة عند من نقد<sup>(٤)</sup> [۱۳۱] فيميا رواه فياست فيقيد دخيل

في منكر في رأي بعض من نَقل (٥) [١٣٢] وفي قبول خبر المسبتدع

خـلاصـة الـبحـثِ سـأمـلـيـهِ فَـعِ<sup>(١)</sup> [۱۳۳] مـن لـم تـكـن بـدعـتُـه مُـكَـفِّـرْهَ

وليس داعياً لها فاعْتَ بِرَه (٧) [١٣٤] مَعْ حفظ دينه وصدق لهجَةِ

(١) كذا في المخطوط والمطبوع ولعل الصواب فليرد والله أعلم.

(۲) انظر «علوم الحديث» ص ۹۸ ـ ۱۰۰ و «شرح التبصرة والتذكرة» (۱/ ۳۰۰ ـ ۳۱۹)،
 و «النكت الوفية» (۱/ ٥٤٦ ـ ٥٧٩).

(٣) انظر المصدر السابق.

- (٤) انظر «النزهة» ص ۱۱۷ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۱۳۹.
- (٥) انظر «النزهة» ص ١٢٢ و «الدراية في أُصول الحديث» ص ٣٧ للسيوطي بتحقيقي.
  - (٦) كما سيأتى.
  - (V) انظر «علوم الحديث» ص ١١٤ و «النزهة» ص ١٣٦ و «هدي الساري» ص ٣٨٥.
- (٨) انظر «النزهة» ص ١٣٨ ومقدمة تحقيق شيخنا الوادعي كَلَلهُ لكتابي «الالزامات والتبع» للدارقطني.

[١٣٥] خامسُهَا المجهولُ وهوَ يقسمُ

مجهول عين ويسمّى المبهم (١)

[١٣٦] وســبــب الإبــهـــام أن لا يُــــذْكـــرا

أو ذكره بما به ما اشتهرا(۲)

[١٣٧] ولا يضر مبهم الصحابي

[١٣٨] ثانيهما مَنْ حالُه قد جُهلا

وذاك مسستور وفي الذكر خلا(٤)

[١٣٩] وأصْلُهُ قِلَّةُ من عنه نقل

لــــكـــونـــه مـــن الــــروايـــات أقـــل(٥)

[١٤٠] وخمسة تخرج بالضبط وتي (٦)

وَهْــمٌ وفُـحْـشُ غَلَطٍ وغـفـلـةِ(٧)

- (۱) انظر «علوم الحديث» ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲ و «اختصار علوم الحديث» (۱/ ۲۹۳)، و «النزهة» ص ۱۳۵ و «فتح المغيث» (۱/ ۲۹۰) و «دليل أرباب الفلاح» ص ۱۲۸ ـ ۱۷۰.
  - (۲) انظر «النزهة» ص ۱۳۲ و «فتح المغیث» (۱۱/۶).
    - (٣) انظر «الكفاية» ص ٩٣ ـ ٩٦ للخطيب البغدادي.
      - (٤) انظر «النزهة» ص ١٣٥ ـ ١٣٦.
        - (٥) انظر «النزهة» ص ١٣٤.
- (٦) «تي» اسم إشارة للمفردة المؤنثة وللفائدة انظر «متممة الآجرومية» (١/ ٥٢٢) مع شرحها «الكواكب الدرية» فقوله «وتي» أي «وهي» إشارة إلى «وهم وفُحشٌ» وما بعدهما مما تخرج عن الضبط.
  - (٧) انظر «النزهة» ص ١٢٣.

[١٤١] وكثرة الخلاف للشقات

وسوء حفظ فادرِ تفصلاتِ<sup>(۱)</sup> [۱٤۲] فالوَهْمُ أن يرويْ على التَّوَهُم

وهو المُعَلُّ عندهم فَلْيُفهَمِ<sup>(۲)</sup> [18۳] علَّتُه طوراً<sup>(۳)</sup> بالإسناد تقعْ

كرفع موقوف ووصل ما انقطع (٤) [١٤٤] وتارةً في المتن [حيث] أُذُخِلا

في المتن لفظٌ من سواه نقلا<sup>(٦)</sup> وقَسمَ الحاكمُ (٧) عَشْرًا العِلَلْ [١٤٥]

مرجعها هذين من دون خَلَلْ<sup>(^)</sup> [187] وفاحش الغفلة حيثُ يَنْفَردْ

كفاحِـش الأغـلاطِ مـنـكـرٌ يَـرِدُ (٩)

(۱) انظر «شرح علل الترمذي» (۱/ ٣٨٦)، و«النزهة» ص ١٢٣.

(٢) انظر «علوم الحديث» ص ٨٩ ـ ٩٣ و «النزهة» ص ١٢٣ و «الدراية في أُصول علوم الحديث» ص ٣٧ للسيوطي.

(٣) الطور: التارة «مختار الصحاح» مادة «ط و ر».

(٤) انظر المصدر السابق.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط.

(٦) انظر «علوم الحديث» ص ٨٩ ـ ٩٣.

(۷) هو الحافظ العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن البیع النیسابوري الشافعي مات سنة (۵۰۵هـ) «تذکرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۳۹)،
 و «السر» (۱۷/ ۱۹۲۷ ـ ۱۷۷).

(٨) انظر «معرفة علوم الحديث» ص ١٤٠ ـ ١٤٨ «ذكر النوع السابع والعشرين».

(٩) انظر «النزهة» ص ۱۲۲ ـ ۱۲۳ و «تدریب الراوی» (۱۲۷/۱).

[١٤٧] وفي المخالفات أقسام تعدّ

مـــن ذاك شـــاذٌ ومـــنــكـــرٌ يُـــرَدْ(١)

[١٤٨] ومدرجُ السمتن ومدرجُ السَّنَدْ

والقلب والمزيد فيه قد ورد (٢)

[١٤٩] ومنه ما بالاضطراب يُعْرَفُ

كذلك التصحيف والمحرَّفُ (٣)

[١٥٠] فالشاذ ما خَالَفَهُمْ به الثِّقة

قَابَلَهُ محفوظُهُم فَحَقِّقه (٤)

[١٥١] وما يُخَالِفُهُمْ به الضعيفُ

فمنكر قابكَ المعروفُ(٥)

[١٥٢] ومدرج المتن كلامٌ أجْنَبِيْ

يُدْخِلُهُ الناقِلُ في لفظِ النَّبِيْ(٦)

[١٥٣] فعالباً يحكون في آخرو

وقل قي أثنائِهِ أو صَدْرِهِ(٧)

[١٥٤] يُعْرَفُ بالبيانِ ممن قد نَفَلْ

أو اسْتَحَالَ أوْ [مِنَ] (٨) المَتْنِ انفَصَلْ (٩)

- (٣) انظر المصدر السابق ص ١٥٨ ـ ١٦٣.
- (٤) انظر المصدر السابق ص ١٦٣ \_ ١٦٥.
  - (٥) انظر «النزهة» ص ٩٧ ـ ٩٨.
- (٦) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ١٤٤ ـ ١٥٠.
  - (V) انظر المصدر السابق.
  - (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط.
- (۹) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ۱٤٤ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>۱) انظر «علوم الحديث» ص ٧٦ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>۲) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ۱٤٤ ـ ١٥٠.

[١٥٥] وما بتغيير(١) سياقاتِ السندُ

خَالَفَ هُم فذاك مدرج السَّذد (۲) كأنْ يكون المتنُ عن جَمْع نُقِلْ [١٥٦] كأنْ يكون المتنُ عن جَمْع نُقِلْ

كل لُه في وطريق مُستَقِل (٣) [١٥٧] في جمع الكل على طريق

من غير تبيينٍ ولا تفريقِ<sup>(٤)</sup> [١٥٨] ومنه مروى بعض متن بسندْ

لا طَــرَفَـا فــمــن ســواه قــد وردْ (٥) [١٥٩] رواه بــالأوَّل بــالـــــــمــام

ثــم أضـاف الــزَّيْــدَ لـــلإتــمــام (٢) ومـنـه مــتـنـانِ بــإســنـاديــن

رواهـــمـــا بــــواحــــدِ مــــن ذيــــن<sup>(۷)</sup> [۱٦١] مــقـــتــصـــراً أو زاد مــن ذا<sup>(۸)</sup> الآخــرِ

في ذاك لفظاً كان منه قد بَرِي (٩)

(١) في المخطوط «وما بتغيير ساق السند» وفي المطبوع «وما بتغيُّر سياقات السند».

(۲) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ۱٤٤ ـ ١٥٠.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) انظر «النزهة» ص ١٢٤ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٤٤ \_ ١٤٥.

(٥) انظر «النزهة» ص ١٢٤ و «النكت الملاح» ص ١٤٥.

(٦) انظر المصدر السابق.

(V) انظر «النزهة» ص ١٢٤ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٤٦.

(A) في المخطوط «ذي» بدل «ذا» وهو خطأ.

(٩) انظر «النزهة» ص ١٢٤ و«دليل أرباب الفلاح» ص ١٤٦ ـ ١٤٧.

[١٦٢] ومنه أن يعرض آخِرَ السَّندُ

قول يُظُنُّ متن ذلك السند(١)

[١٦٣] ومَا بالانعكاس والإبدال

فذاك مقلوبٌ بلا جدال(٢)

[١٦٤] فـمـنـه قـلـبُ سـنـد دون مِـرَا

أن يُسبدَل السراوي بسراوِ آخَسرَ (٣)

[١٦٥] ومنه بالتقديم والتأخير في

الاسما كجعل الأب ابناً فاعرفِ(٤)

[١٦٦] وقلب متن وهو أن يُجعل ما

يختصُّ بالشيءِ لضدٌّ عُلِمَا(٥)

[١٦٧] كـقـولـه فـيـمـا رواه مـسـلـمُ(٢)

في أحد السبعة من لا تعلم (٧)

[١٦٨] يمينه ما بالشمال أنفقا

والبذُّلُ من شأن اليمين مطلقا(^)

(۱) انظر «النزهة» ص ۱۲۶ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۱٤٧.

(٢) انظر «علوم الحديث» ص ١٠١ و «النزهة» ص ١٢٥ «فتح الباقي» ص ٢٢٨ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٥١ \_ ١٥٤.

(٣) انظر ما تقدم من المصادر.

(٤) انظر ما تقدم من المصادر.

(٥) انظر ما تقدم من المصادر.

(٦) برقم (١٠٣١).

(V) انظر «النزهة» ص ١٢٦ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٥٢.

(٨) انظر المصدر السابق.

[١٦٩] ومنه أن يجعل متناً (١) لِسَنَدْ

وقلب متنه لذلك السَّنَدُ (٢)

[۱۷۰] وسوغوا هذا للختبار

لـحـاجـة مـن دونـمـا إصـرارِ (٣) وإن يُـزَد في الـسند الـمـتـصـل [١٧١]

راو فذا المرزيد فيه فَصِل(٤)

[١٧٢] فإنْ يكن من لم يزدْهِ أتقنا

وقال قد سمعتُ أو حَدَّثَنَا (٥)

[۱۷۳] تــرجــح الإســقــاط لا شــكً وإنْ كــان الـــذى قَــدْ زادَه اتْــقَــنَ مِـــنْ (٦)

[١٧٤] مُسقِطِه لا سيما إن عنعنا

١٧٤] مسفِطهِ لا سيما إن عنعنا فَـلْيَـكُ تـرجْـيـحُ الـمـزيـدِ ابْـيَـنَا(٧)

[ ١٧٥] ويستوي الأمران حيث احتَملا

إنْ كان عن كاليهما قد نقالا(^)

(١) في المخطوط «متن» بدل «متناً».

(٢) انظر «النزهة» ص ١٢٧.

(٣) انظر «اختصار علوم الحديث» (٢/ ٤٨٥)، و«النزهة» ص ١٢٦ و «فتح الباقي» ص ٣٠٦.

(٤) انظر «الباعث» (٢/ ٤٨٩) لأحمد شاكر.

(٥) انظر «النزهة» ص ١٢٦ و«دليل أرباب الفلاح» ص ١٥٥ ـ ١٥٧.

(٦) انظر المصدر السابق.

(V) انظر المصدر السابق.

(٨) انظر المصدر السابق.

[١٧٦] وإنْ يكنن راو بسراو أبسدلا

[۱۷۷] جمع ولا ترجيح فيه حَصَلا

فإنه مضطرب لا جَدَلا(٢)

[۱۷۸] في سَنَدٍ تُلْفِيه أو متن وقد الم

يكون في كليهما وهو أشد (٣)

[١٧٩] وليس قدحاً خُلْفُهُمْ في اسم الثقه

أو في صحابيِّ له فَحَقِّ قَهُ هُ(٤)

[١٨٠] وما يكون لفظه قد غُيِّرا

أو رَسْمًا أو معنّى فتصحيفٌ يُرى<sup>(ه)</sup>

[١٨١] كاحتجر النَّبيُّ قيل احْتَجَمَا

وصحفوا(٢) مزاحِماً مراجماً (٧)

[١٨٢] واخْصُصْ مُحَرَّماً بـشكـل أُبْدِلا

نحوسَلِم بِسُليم مَثَلا(١)

(۱) انظر «علوم الحديث» ص ٩٤ و «النزهة» ص ١٢٦ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٥٨.

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) انظر «النكت» (٢/ ٤٢٢) و «فتح المغيث» (٢/ ٧٠) و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٦٣.

(٥) انظر «النزهة» ص ١٢٧ \_ ١٢٨ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٦٣ \_ ١٦٤.

(٦) في المخطوط «وصححوا».

(V) انظر «علوم الحديث» ص ٢٧٩ و «النزهة» ص ١٢٧.

(A) انظر «فتح المغيث» (٣/ ٧٢ \_ ٧٧) و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٦٣ \_ ١٦٤.

[١٨٣] ومسنسه إبسدالُ أُبَسيِّ بِسأَبحي

وصام سِتاً قِيْلَ شيئاً فاكتب(١)

[١٨٤] وسَيِّئُ الحفظِ الذي ما رُجِّخَ

عن خطئهٔ جانبُ ما قد صُحِّحًا(٢)

[١٨٥] فإنْ يكرن ذلك قد لازمَ له

فشاذٌ في رأي بعض النَّقَالَه (٣)

[١٨٦] وسَمِّهِ مختلطاً حيثُ طرا

ورُدَّ ما بعد اخت الأطِ خُرِرِ (٤)

[١٨٧] وحَمَلوا ما في الصحيحين أتَى

منه بأنْ قَبْلَ اختلاطٍ ثبتا(٥)

[١٨٨] وخـمسة تـخرج باتـصال

وهي معلقٌ وذو إرسال (٦)

[١٨٩] ومُعْضَلٌ مُنْقَطِعٌ مُدلَّسُ

والمرسلُ الخفي عُدَّ السادسُ

[١٩٠] فحيثُ كانَ السَّقطُ من أصل السَّندُ

صُنْعَ مصنّفٍ فتعليقٌ يُعَدُ (٧)

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) انظر «النزهة» ص ١٣٨ ـ ١٣٩ و «هدي الساري» ص ٤٦٠ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٧٢.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) انظر تعليقي على «دليل أرباب الفلاح» ص ١٧٢.

(٥) انظر المصدر السابق.

(٦) انظر «النخبة» مع «النزهة» ص ١٠٨ ـ ١١٤.

(V) انظر «النزهة» ص ١٠٨ و «تغليق التعليق».

[١٩١] في ما يَجِيءُ في كتابٍ يُلتزَمْ

صِحَتُ م بِ الراوي جَزَم (١)

[١٩٢] فاقبله (٢) معروفاً كنحو (٣) أخبرا

ونـــحـو قـال ورَوَى وذكـرَا(٤)

[۱۹۳] وما كقيل وكيروى قد ذُكِرْ

ممرضاً ففيه فَتِّش واختبر (٥)

[١٩٤] ومثله ماجا بكُتْبٍ جامِعَهُ

[١٩٥] وما يكنون السقط فوق التابعي

مَعَ رفْعِ مَـــُنِهِ فــمــرســلٌ فَـعِ (٧)

[١٩٦] فبعضهم للاحتجاج أطلقا

والبعضُ للردِّ وبعض حققا(^)

[١٩٧] فقبلوه إنْ يكن قَدْ أُسْنِدا

من جهة أخرى كذا إن عُضِدَا (٩)

(۱) انظر «علوم الحديث» ص ۲۶ ـ ۲۰ و «اختصار علوم الحديث» (۱/ ۱۲۱ ـ ۱۲۲).

(٢) في المخطوط «فلته» بدل «فاقبله».

(۳) ي ا ا د «». »

(٣) في المطبوع «كنجو».

(٤) انظر التعليق الآتي.

(٥) انظر «علوم الحديث» ص ٢٤ ـ ٢٥ و «اختصار علوم الحديث» (١/ ١٢١ ـ ١٢٢).

(٦) انظر «علوم الحديث» (٢/ ٢٥٤) مع التقييد و«هدي الساري» ص ١٩.

(V) انظر «علوم الحديث» ص ٥١ ـ ٥٥ و «النزهة» ص ١٠٩ ـ ١١١.

(۸) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ۱۱۲ ـ ۱۱۵.

(٩) انظر المصدر السابق.

[١٩٨] بِمِثْلِهِ أو فعل صحبٍ أو سَلَفْ

عليه إفتاء جماهير السَّلَفُ(١)

[١٩٩] وغـــيــره رُدَّ بـــلا ارتــيـاب

ولا يسضر مرسل الصحابي(٢)

[٢٠٠] وساقط اثنين فصاعداً ولا(٣)

من وَسَطِ الإسناد سَمِّ مُعْضَلا (٤)

[٢٠١] ومِنْهُ حَذْفُ صاحب والمصطفى

[٢٠٢] إن من طريق واقف قد أُسْنِدَا

وجاز غير رفعه عن أحمدا<sup>(٦)</sup>

[٢٠٣] ليُخرِجَ الموقوف قيدُ الأوَّلِ

كذاك بالثاني خروج المرسل(٧)

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) انظر «علوم الحديث» ص ٥٦.

(٣) بكسر الواوأي متابعة لأن الموالاة المتابعة يقال وآلى بين الأمر موالاة وولاء تابع انظر «لسان العرب» مادة «وَلى».

(٤) انظر «علوم الحديث» ص ٥٩ ـ ٦٠ و «النزهة» ص ١١٢ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١١٨ ـ ١١٨.

(٥) انظر «علوم الحديث» ص ٥٩ ـ ٦٠ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١١٨ ـ ١١٩.

(٦) انظر «شرح علل الترمذي» ص ۱۷۹ و «اختصار علوم الحديث» (١/ ١٥ ـ ١٥٩) و «تدريب الراوي» (١/ ٢٩٤ ـ ٣١٦).

(٧) انظر ما تقدم من المراجع.

[٢٠٤] وَوَاحِدٌ مِن موضع أو أكثرا

[٢٠٥] وحذف واسطةً عمم ن لقى

بصيغة ذات احتمال السُّقى (٣)

[٢٠٦] كعن وأنَّ مُنوهِمَاً وقالا

تدليس إسنادٍ يُسرى اتصالا(٤)

[٢٠٧] ومنه أنْ يقطعَ صيخة الأدا

بالسَّكْتِ عن محدِّث ثم ابتدا<sup>(ه)</sup>

[۲۰۸] ومنه أن يعطف شيخاً ما سمع

منه على الشيخ الذي منه سمع(٦)

[٢٠٩] وحذفه الضعيف بين الثقتين

وسَــمّــهِ تــســويَــةً بــدونِ مَــيــن(٧)

(۱) ولا أصله «ولاء» حذفت الهمزة منه وقد تقدم الكلام عن معناه قريباً في التعليق على البيت برقم (۲۰۰).

(٢) انظر «علوم الحديث» ص ٥٦ ـ ٥٨ و «النزهة» ص ١١٢ و «النكت الوفية» (١/ ٣٩٩).

(٣) في المخطوط «للُّقي» بدل «اللُّقي».

(٤) انظر «علوم الحديث» (١/ ٤٤٦ ـ ٤٥٧) مع التقييد و«النكت» (٢/ ٩٥) و«فتح المغيث» (١/ ٣١٣) و«تدريب الراوي» (١/ ٣٥٢ ـ ٣٦٦) و«إسبال المطر على قصب السكر» ص ١١٦.

- (٥) انظر ما تقدم من المصادر.
- (٦) انظر ما تقدم من المصادر.
- (V) انظر ما تقدم من المصادر.

[۲۱۰] والثاني تدليسُ الشيوخ إن ذكر(١)

وضد أنصح عند نقاد الأثر (٣) وضي كن ان ثقة من فعَلَه

فحكمه ردُّ اللذي قلدْ نَا قَالَهُ (٤) [٢١٣] ما لم يقل سمعتُ أو حَدَّثَنَا

أوْ جاء باسمِ شيخه مبيَّنا (٥) [٢١٤] ويعرف التدليس بالإقرار

أَوْ جَــزْمِ أَهْــلِ الــعــلــمِ بــالآثــار(٢) [٢١٥] والنقل عن معاصر لم يعرف

لــقــاً وه إيـاه مــرسـل خــفــي (٧) [يـاه مــرسـل خـفــي (٧) كالرفع من مخضرم قد عاصرا

نبينا دونَ له قاءِ أُثِرَ (^)

(١) في المخطوط «إذْ ذُكر».

(٢) انظر «علوم الحديث» (١/ ٤٤٦ ـ ٤٥٧) مع التقييد و«تدريب الراوي» (١/ ٣٥٢ ـ ٣٥٢) و«دليل أرباب الفلاح» ص ١١٩ ـ ١٢٢.

(٣) انظر المصادر السابقة.

(٤) انظر ما تقدم من المصادر.

(٥) انظر ما تقدم من المصادر.

(٦) انظر المصادر السابقة.

(٧) انظر «النزهة» ص ١١٤ و«دليل أرباب الفلاح» ص ١٢٣ ـ ١٢٤.

(٨) انظر المصدر السابق.

[٢١٧] وقد أتى أوهى الأسانيد كما

أصحها فيما مضى تقدما(١)

[٢١٨] وبالضعيف لا بترك وُصِف

ولا لمدلول الصحيح قد نَفَى (٢)

[٢١٩] يـؤخـذ فـي فـضائـل الأعـمال

لا الفرض والحرام والحلال (٣)

[٢٢٠] ثم انتِهَا الإسناد(٤) إن كان إلى

نبينا فذاك مرفوعٌ علا(٥)

[٢٢١] من قولٍ أو فعل ومن تقدير

تصريحاً أو حكماً بلا نكير(٦)

[٢٢٢] نحو سمعته يقولُ أوْ فَعَلْ

أَوْ فِعْلُ شخص من حضوره حصل (٧)

[٢٢٣] وألْحِفَنْ يَنْميْهِ أو يبلغُ به

كذا من السُّنةِ اطْلَقُوا انْتَبِهُ(^)

(۱) انظر «دلیل أرباب الفلاح» ص ۷۱ ـ ۷۸.

(٢) انظر «فتح المغيث» ص ٤٦ للعراقي و «تدريب الراوي» (١/ ٢٦٣ ـ ٢٦٧) و «الفوائد المجموعة» ص ٢٨٣ للمعلمي و «مقدمة صحيح الجامع» للألباني.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) في المطبوع «الإسناء» بدل «الإسناد».

(٥) انظر «علوم الحديث» ص ٤٥ ـ ٥١ و «النزهة» ص ١٤٠ ـ ١٤٨ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٧٦ ـ ١٨٢.

(٦) انظر المصدر السابق. (٧) انظر المصدر السابق.

(۸). انظر «الكفاية» ص ٥٨٦ للخطيب و«علوم الحديث» ص ٥٠ ـ ٥١ و«النزهة» ص ١٤٣ و«تدريب الراوي» (١/١٩٢).

[٢٢٤] كَــذَا أُمـرنـا أو نـهـيــنـا إنْ صَــدَرْ

من الصحابيِّ كذا كنَّا نُقَرُّ(١)

[٢٢٥] وحيثُ ينتهي إلى الصحابي

[٢٢٦] وهو الذي لقي النبع مؤمنا

ب ومات مسلماً تَيَقُنا (٣)

[٢٢٧] أو انتهى للتابعي وهو الذي

لقي الصحابيُّ فمقطوعٌ خُذِ(٤)

[٢٢٨] وما الصحابئ باتصال السّند

يَـرْفَعُهُ فَسَمِّهِ بِالمُسْنَدِ (٥)

[٢٢٩] وَمَا يَقِلُ عَدُدُ السرجالِ

فيه أو المدّة فهو العالي (٦)

[٢٣٠] فـمطـلـقٌ إن كان لـلـنـبـيّ

وغيره سموه بالنبيي (٧)

- (٢) انظر «علوم الحديث» ص ٤٦ و «النزهة» ص ١٤٨ ـ ١٥١.
  - (٣) انظر ما تقدم من المصادر.
- (٤) انظر «علوم الحديث» ص ٤٧ و «شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ١٨٥) و «النزهة» ص ١٥٢ وص ١٥٤ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٩٣.
- (٥) انظر «علوم الحديث» ص ٤٢ و «اختصار علوم الحديث» (١/ ١٤٤) و «النكت» (١/ ٣٣٤) و «النزهة» ص ١٥٤ \_ ١٥٥.
- (٦) انظر «علوم الحديث» ص ٢٥٥ ـ ٢٦٤ و«شرح التبصرة والتذكرة» (٢/٥٩ ـ ٧١) و«النزهة» ص ١٥٦ ـ ١٥٩.
  - (٧) انظر ما تقدم من المصادر.

<sup>(</sup>۱) انظر «علوم الحديث» ص ٤٧ ـ ٥١ و «النزهة» ص ١٤٠ ـ ١٤٨ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٧٦ ـ ١٨٢.

[٢٣١] وفي الأخير توجَدُ الموافقة

وبَدُلٌ كَذَا الــــــاوي لاحِقَهُ (١)

[٢٣٢] تَصَافُحٌ وسابِتٌ ولاحتُ

فالأوَّلُ الراويْ به يروافتُ ألاراويْ بالماللة السراويْ بالماللة السراويْ بالماللة الماللة الم

[٢٣٣] مُصَنِّفاً في شَيْخِهِ أيْ مِنْ سوى

طریقه أو عن سواه قد روی (۳)

[٢٣٤] أوْ شيخ شيخِهِ فصاعداً بدل

ثم التساوي إنْ إلى المتن وَصَل (٤)

[۲۳۵] بِسَنَدٍ كَسَنَدِ المُصَنِّفِ

أو من روى عنه تصافح يَفي (٥)

[٢٣٦] واثنان حيثُ اشتركا في الأخذِ عَنْ

شيخٍ وَبَيْنَ أَخْدِ ذَا وذَا زَمَنُ (٦)

[٢٣٧] وأوَّلٌ بالموت منهمًا سَبَقْ

فَ سَابِ قُ وَلاَحِ قُ قَدِ اتَّ سَقُ (٧)

[٢٣٨] وما بضد ذاك فهو النازل

وهُو لأقْسَام العُلو مُقَابِلُ (^)

(١) انظر ما تقدم من المصادر. (٢) انظر ما تقدم من المصادر.

(٣) انظر ما تقدم من المصادر. (٤) انظر ما تقدم من المصادر.

(٥) انظر ما تقدم من المصادر.

(٦) انظر «شرح التبصرة والتذكرة» (٢/ ١٩٣ \_ ١٩٤) و «النزهة» ص ١٦٢ و «فتح المغيث» (٤/٤).

(V) انظر ما تقدم من المصادر.

(٨) الناظم كلَّلَهُ ذكر العالي ثم السابق واللاحق ثم النازل لأن السابق واللاحق نوع من أنواع العلو كما ذكر ابن الصلاح في "علوم الحديث" ص ٢٦١ بخلاف صنيع الحافظ في "النزهة" ص ١٦٢ فإنه جعله قسماً مستقلاً.

[٢٣٩] وهاك أنواع لطائف السَّنَدُ

وهو جليل علمه فليُ شقفد (١) منها عن الأصغر يروي الأكبر

كالأبِ عَن ابْنِ له قد يُنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَ

تابِعِهِمْ وعكسُ ذا الأكشر عَنْ (٣) [٢٤٢] ومن رَوَى عن أبه عن جَدَّهِ

فصاعداً أرْبَعَة عشرٍ (٤) ينتهي (٥) وامرأةٌ عن أُمِّها عن جَاقَةِ

لسها وذا السنسوع قَسلسسل السجسدة<sup>(١)</sup> [٢٤٤] ومسا روى السقريسنُ عسن قَسريْسنسهِ

شريْكُه في شيخه وسنّه و<sup>(۷)</sup> [۲٤٥] مثلُ الصحابئ عن صحابيٌ نَمَا<sup>(۸)</sup>

كذاك من بَعْدُ فأقرانٌ سَمَا (٩)

(١) انظر ما سيأتي.

(٢) انظر «علوم الحديث» ص ٣١٣ ـ ٣١٤ و «النزهة» ص ١٦٠ ومن البيت رقم (٢٣٤) إلى (٢٣٩) غير واضح بالمخطوط.

(٣) انظر «النزهة» ص ١٦٠ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٠٦.

(٤) في المخطوط «أربع عشر».

(٥) انظر «النزهة» ص ١٦٢ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٠٨.

(٦) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٠٩.

(V) انظر ما سيأتي. (A) في المخطوط «نما» بدل «سما».

(٩) انظر «علوم الحديث» ص ١٠٩ ـ ١١٠ و «النزهة» ص ١٥٩ «فتح الباقي» ص ٥٥٣ ـ ٥٥٥.

لا سيما عند اجتماعٍ في سَنَدُ<sup>(٢)</sup> [٢٤٨] هذا ومن ألطَفِها المسلسلُ

وهـو الـذي بـصـفـة يـتـصِـلُ<sup>(٣)</sup> [٢٤٩] نـحـو اتـفـاقِ الاسـم فـي الـرواةِ

المرابع المرا

[٢٥٠] أو باتفاقِ صيغةِ التحَمُّلِ

أَوْ زَمَــنِ أَوْ بــمــكــانٍ فــاغــقِــلِ<sup>(٥)</sup> [٢٥١] أو صــفــةٍ قــارَنَــتِ الأدا مَــعــا

من قولٍ أو فعلٍ كذا إن جُمِعًا<sup>(٦)</sup> [٢٥٢] وأفْضَلُ المسلسلاتِ ما أتى

بصيغة تحوى اتصالاً ثبتا<sup>(۷)</sup> وقد يَعُمُّ السَّنَدَ التسلسلُ

وتارة أثناؤه قد يَحْصُلُ (٨)

(١) انظر المصدر السابق.

(۲) انظر «علوم الحديث» ص ۳۱۰ ـ ۳۱۲ «شرح التبصرة والتذكرة» (۲/ ۷۵ ـ ۱۷۹).

(٣) انظر «علوم الحديث» ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ و «شرح التبصرة والتذكرة» (٢/ ٩٠ ـ ٩٥) و «النزهة» ص ١٦٧.

(٤) انظر المصدر السابق.

(٥) انظر ما تقدم من المصادر. (٦) انظر ما تقدم من المصادر.

(۷) انظر

(٨) انظر ما تقدم من المصادر.

[٢٥٤] وصِيبَعُ الأدا تسمانٌ فاعْتنن

سَمِعْتُهُ حَدَّثَني أَخْبَرَني (١)

[٢٥٥] قرأتُه قُرِيْ على يه وأنَا

أسْمَعُ ثم انْسِأني والجَمْعُ نا(٢)

[٢٥٦] ورَمَــزوا (ثــنــا) إلـــى حَــدَّثــنــا

و(نا) وبالهمز إلى أخبرنا(٣) (٤)

[٢٥٧] و(عَنْ) على السماع ممن عاصرا

لا مِسَنْ مسدلسِ فَسلَسْ تُسعُستَ بَسرا(٥)

[٢٥٨] واشترط الجُعْفِي (٦) لُقِيًّا يُعْلَمُ

وشي خُه ألا ورد ذاك مسلم (٨)

[٢٥٩] ثـم أجـازه مـع الـمـناولـة

أو دونها كتابة أو قاوَله (٩)

(۱) انظر «النزهة» ص ۱٦٨ ـ ١٧٠ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢١٨.

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) من البيت رقم (٢٥٠) إلى رقم (٢٥٧) غير واضح في المخطوط.

(٤) انظر «الإلماع» للقاضي عياض و«اختصار علوم الحديث» (١/ ٣٢٣ ـ ٣٣٤) و«دليل أرباب الفلاح» ص ٢١٨ ـ ٢٢٢.

(٥) انظر «النزهة» ص ١٦٩ ـ ١٧١.

(٦) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبهْ وقيل برْدُرْبه البخاري مات سنة (٢٥٦هـ) «السير» (٢١/١٢) و «تذكرة الحفاظ» (٢٤٨/١).

(٧) هو الإمام محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي مات سنة
 (٧) «١٥٨هـ) «السير» (١٢/ ٢٧٣) و «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٥٣٠).

(٨) هو الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري مات سنة (٢٦١هـ) و «تذكرة الحفاظ» (٢/ ١٢٥).

(٩) انظر ما سيأتى.

[٢٦٠] وإناما تعستبر الإجازه

إنْ عَــيَّــنَ الــشـخـصَ الــذي أجـازه(١)

[٢٦١] أما عموماً أو لمن لم يسوجد

توسعاً فليس بالمعتمدِ(٢)

[٢٦٢] والخُلْفُ في مُجرَّدِ المناولة

كذاك في الإعلام(٣) والإيصاء لَهُ (٤)

[٢٦٣] كــذا وجَــادةٌ ومَــنْـعُــهــا أصــحْ

إلا إذا الإذْنُ بِانْ يرويهِ صَعْ(٥)

[٢٦٤] وحَـذَفوا قالَ بصيغة الأدا

[٢٦٥] وكتبُوا الحاءَ(٧) لتحويل السَّنَدْ

والفُظْ بِهَا إذا قَراتَ دُوْنَ مَدْ (^)

(۱) انظر «الإلماع» ص ۹۱ للقاضي عياض و«علوم الحديث» ص ۱۵۱ وما بعدها و«النزهة» ص ۱۷۲ \_ ۱۷۶.

(٢) انظر «الإلماع» ص ٩٨ ـ ٩٩ و «علوم الحديث» ص ١٥٤ ـ ١٥٥ و «النزهة» ص ١٧٣ ـ ١٧٤.

(٣) في المخطوط «كذلك الأعلام».

(٤) انظر «الإلماع» ص ٨٥ ـ ٨٨ و «علوم الحديث» ص ١٦٥ ـ ١٦٩.

(٥) انظر «الإلماع» ص ١١٢ و «علوم الحديث» ص ١٧٨ ـ ١٨٠ و «النزهة» ص ١٧٣.

(٦) انظر «مقدمة النووي لشرح صحيح مسلم» (ص ٣٧) و «تدريب الراوي» (٦٧/٢) و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٧١.

(V) في المخطوط «الخاء» وهو خطأ واضح.

(۸) انظر «علوم الحديث» (۲/ ۲۹۷) مع «التقييد والإيضاح» و«مقدمة شرح مسلم» ص ٣٨ للنووى و«دليل أرباب الفلاح» ص ٢٧٦.

[٢٦٦] ثُـم بأسماء الرُّواةِ والكُنكي

ألقابهم أنسابهم فليعتنى(١)

[٢٦٧] والوفيات والمواليد لهم

وطَبَ قَاتهم كَذَا أحوالهم (٢)

[٢٦٨] وكلُّ هذي (٣) مُحْضُ نَقْلِ فاعْرِفِ

فَرَاجعِ الْكُتْبَ التي بها تفي (١)

[٢٦٩] كَطَبَقَاتِهِمْ وكالتهذيب

وما حَوَى السهديب مَعْ تقريب (٥)

[۲۷۰] وما بلفظ وبرسم يَتَفِقْ

واحْتَكُفُ الأشخاص فهو المتَّفِقُ(٦)

[٢٧١] نَحْوُ ابن زيدٍ في الصحاب اثنانِ

راوي الوُضُونُ وصاحبُ الأذَانِ(١)

<sup>(</sup>۱) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ۲۲۷ ـ ۷۳۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «النزهة» ص ١٨٥ و «دليل أرباب الفلاح» ص ١٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «وكان هذا محض».

<sup>(</sup>٤) أي تفي بهذا الفن وسيأتي ذكر بعضها في البيت الآتي.

<sup>(</sup>٥) يعني «تهذيب الكمال» للمزي و «تهذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب» كلاهما للحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٦) انظر «علوم الحديث» ص ٣٥٨ ـ ٣٦٥ و «النزهة» ص ١٩٦ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك استشهد بالحرة سنة (٦٣هـ) «تقريب التهذيب».

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني الذي أريَ الأذان صحابي مشهور مات سنة (٣٢هـ) وقيل استُشهِد بأحد «تقريب التهذيب».

[٣٧٣] وإنَّ عسن السنين روى واتَّفَ قَا

في الاسم واسم الأب ثم أطلقا<sup>(۱)</sup> [٣٣٣] بدون تمييز فمُهمَلٌ وَلا

ي ضررُ إِنْ كَ لاهُ ما قَدْ عُدُلا(٢)

[٢٧٤] وفي البخاري مِنْهُ جَاكَمْ ترجَمَهُ

أوضَحَهَا الحافظ في المقدمة (٣) [٣٧٥] ويُعرفانِ باختصاص الناقِلِ

وحيثُ لا فَبِالَق رائنِ ابتَ لي (٤) [٣٧٦] وما يكون النطق فيه يختَلِفُ

مع اتفاق الرَّسْم فهو المؤتَلِفُ(٥) [٢٧٧] نحو شعيث بشعيب تشتبهُ

وكالنشائي بالنسائي فانتبه (٢) وما به الأسماء والآبا تتفق

في السرسم والآباء فيه تفسرق(٧)

(١) انظر المصدر الآتي.

(٢) انظر «النزهة» ص ١٦٣ و «اليواقيت والدرر» (٢/ ٢٦٧ ـ ٢٧٠) و «إسال المطر على قصب السكر» ص ٢٨٣.

(٣) أي مقدمة «فتح الباري» المعروفة بـ«هدي الساري».

(٤) انظر «النزهة» ص ١٦٣ و «اليواقيت والدرر» (٢/ ٢٧٨ \_ ٢٧٠) و «إسبال المطر» ص

(٥) انظر «علوم الحديث» (٢/ ١١٧٣ ـ ١٢٦٤) مع التقييد و «شرح التبصرة والتذكرة» (٢/ ٢٠٠ ـ ٢١٦). و «فتح المغيث» (٤/ ٢٢٢ ـ ٢٨٤) و «تدريب الراوي» (٢/ ١٧٠ ـ ١٨٠).

(٦) انظر المصدر السابق.

(٧) انظر «النزهة» ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ و «العالي الرتبة» ص ۱۷۰ للشُمُنِّي و «اليواقيت والدرر» (٢/ ٣٢٨). [٢٧٩] في النطق أو بالعكس فهو المُشْتَبِهُ

وهو بالاعتنا جديرٌ فَاعْنَ بهُ(۱) [۲۸۰] كابن عَقِيْلِ وعُقَيْلِ وُجِدا

كُلاهـماً كَان اسـمـه مـحـمـدا<sup>(۲)</sup> [۲۸۱] ومَثَلُ العكس ابْنَى النُّعْمانِ

سُرَيْج فاعلم وشريح الشاني<sup>(٣)</sup> [٢٨٢] وفيه مَعْ ما قَبْلَهُ أنْواعُ

فــيــهــا افــتــراقٌ فــادرِ واجــتــمــاع<sup>(١)</sup> [۲۸۳] ولــيـعــرف الــوحــدان وهــو مــن روى

عـــن واحـــدٍ أو عـــنــه راوٍ لا سُـــوى<sup>(٥)</sup> [٢٨٤] ومــن كِـــلا هَـــذَيْــن فـــيــه وُجِـــدا

أَوْ مَا رَوَى إِلاَ حَدِدِ ثَالَ وَاحَدِدَا<sup>(٦)</sup> [٢٨٥] ومَانْ لَاهُ اسْمٌ مَا هُارِدٌ أَو لِـقَابُ

أو كنية مُفْردة أو نسسبُ<sup>(٧)</sup> [٢٨٦] كَسَنْدَرِ أو كَسَفِيْنةِ التَّقيْ

أبو العبَيْديْنِ ونحو اللبَقِي (١) (٩)

(١) انظر ما تقدم من المصادر.

(٢) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٣٩ ـ ٢٤٢.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) انظر المصدر السابق.

(٥) انظر «علوم الحديث» ص ٣١٩ ـ ٢٢٣.

(٦) انظر المصدر السابق.

(٧) انظر ما تقدم.

(٨) في الخطوط «للبقا».

[٢٨٧] ولاشتراكِ يُـطْلِقُونَ الطَّبَقَهُ

في السِّنِّ مَعْ لقا الشيوخ حقِّقَهُ<sup>(۱)</sup> [۲۸۸] واختلف اصطلاح من قدْ صَنَّفا

في الطَّبَقَاتِ وهو عرفٌ لا خَفَا<sup>(٢)</sup> [٢٨٩] وقد يكون الشخص أيضاً عندهم

من طبقاتٍ باعتباراتٍ لهم (۳) [۲۹۰] والعلم بالتعديلِ والتجريح مِنْ

أَهَـمُهِ فهو بتحقيقٍ قَهِنْ<sup>(٤)</sup> [٢٩١] مراتبُ التعديل سبعاً رتِّب

أولاهُ ما ثبوتُ صحبةِ النبيُ (٥) [٢٩٢] فأفْعَلُ التفضيل أو ما أشْبَهَا

كَجَبَلِ الحِفظِ إلىهِ المنتهى (٦) [٢٩٣] ثمَّ مؤكَّدٌ بتكرير الصِّفَهُ

كشقة شقة كذا ما برادفَ ه (٧)

- (۱) انظر «علوم الحديث» (۱/ ۸۰٤) مع التقييد و«دليل أرباب الفلاح» ص ٢٣٣.
  - (٢) انظر «علوم الحديث» ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٤٢.
    - (٣) انظر المصدر السابق.
  - (٤) انظر «علوم الحديث» ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٤٢.
- (٥) انظر «شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ٣٧٠ ـ ٣٧٩) و «النزهة» ص ١٨٧ ـ ١٨٩ و «شذا الفياح» (١/ ٢٣٥) و «فتح المغيث» (٢/ ١٥٦ ـ ٢٧٦) و «اليواقيت والدرر» (١/ ٣٥٢ ـ ٢٥٦) و «ضوابط الجرح والتعديل» ص ١٢٩ ـ ١٥٨.
  - (٦) انظر المصادر السابق.
  - (٧) انظر المصادر السابق.

[٢٩٤] ثـم بِوَصْفِ (١) واحِدٍ ما أُكِّدَا

كَحَافِظٍ ثبتِ ثقة قَدْ أُفْرِدَا(٢)

[٢٩٥] ثـم صدوقٌ أمِننوا لا باس بـه

فصالح الحديثِ مَعْ مقاربِهُ(٣)

[٢٩٦] ثـم صـويـلـحٌ وَمَـا مـاثَـلَـهَـا

من الصفاتِ قِسْ بترتيب لها(٤)

[٢٩٧] والخُلْفُ في التعديل مَعْ إبهام

والردُّ قولُ أكر شرِ الأعللم(٥)

[٢٩٨] كـقولِـ أخبرني العدلُ الشقة

ما لم يكن عرفاً لَهُ فَحَقِّ قَهُ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ (٦)

[٢٩٩] والجرح عند الداع نصح فَاعْلَمَهُ

صيانةً للشرْعَةِ المُكَرَّمَهُ (V)

[٣٠٠] وإناما يَاجُوزُ من عدلٍ فَقِيهُ

مُطَّلِع يُقبَلُ منهُ القولُ فيه (^)

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «بواصف» فحذفت الألف ليستقيم البيت.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لا يوجد في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر «مقدمة تقريب التهذيب» و«دليل أرباب الفلاح» ص ٢٤٦ ـ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر «النزهة» ص ١٣٥.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) انظر «مقدمة شرح صحيح مسلم» (١/ ١٢٤ ـ ١٢٥) للنووي و«النزهة» ص ١٩٢.

[٣٠١] والسراجع اشتراط أن يُسفَسسرا

وكَوْنُهُ من واحدٍ مُعْتَبَرا(١)

[٣٠٢] وليخذر العبد من التساهل

فيه ومِنْ خوضٍ بلا تاهُلِ(٢)

[٣٠٣] مراتب التجريح سَبْعٌ فاكتُب

كأكذب الناس وركن الكذب الناس وركن الم

[٣٠٤] يـــــــه كــــــــدُّابٌ ووضَّــــاعٌ دَعَــــوا

وبعده يكذب كذاك يصغ

[٣٠٥] رابعُهَا(٥) مُتَّهمٌ بالكَذِب

والوضع سَاقِطْ هالكُ كذاهبِ(٦)

[٣٠٦] ليس بمأمون كذا فيه نَظَرْ

مــــروكٌ عـنـه سَــكَـــتُــوا لا يـعــــــر<sup>(۷)</sup>

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) انظر «الكفاية» (١/ ٣١٧ ـ ٣٤٣) و «علوم الحديث» (١/ ٥٥٧ ـ ٥٦٦) مع التقييد و «الموقظة» ص ٨٦ ـ ٨٦ و «النزهة» ص ١٩٣ و «تدريب الراوي» (١/ ١٦٦ ـ ١٧١).

(٣) انظر المصادر السابقة.

(٤) انظر المصادر السابقة.

(٥) انظر المصادر السابقة.

(٦) في المخطوط «رابعهم».

(٧) انظر مصادر الحاشية رقم (٦).

(٨) انظر المصادر السابقة.

[٣٠٨] وهـؤلاءِ عـنهمو(١) لا يكتبُ

ما قد رووه (۲) بىل غَلَيْهِ يُصْرَبُ (۳)

[٣٠٩] ثم ضعيفٌ منكر مضطربُ

ففيه (٤) ضعفٌ أو مقالٌ موجب

[٣١٠] ليس بذاك فيه خلفٌ طعنوا

فيه كذا سَيِّىءُ حفظٍ ليِّنُ

[٣١١] يعرف ويُنِكر فيه قد تكلموا

[٣١٢] للاعتبارِ دونَ أنْ يُحتَجَّ به

وعِلْمُ ذا النوع مهمةٌ فانتب

[٣١٣] وقُدِّمَ البحرحُ على التعديلِ

عند الجماهير على تفصيل<sup>(٤)</sup>

[٣١٤] والمبهمات من أهَمِّ الفَنِّ

في سَندٍ وقوعُها أو متننِ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع «عنهموا» بزيادة ألف والصواب ما أثبت والواو تزاد بعد ميم الجمع نتيجة إشباع ضمة الميم وللفائدة انظر «الإيجاز في الإملاء العربي» ص ١١٩.

<sup>(</sup>۲) في المخطوط ط «رواه» بدل «رووه».

<sup>(</sup>٣) انظر لما تقدم «الكفاية» (١/ ٣١٧ ـ ٣٤٣) و «علوم الحديث» (١/ ٥٥٧ ـ ٥٦٦) مع التقييد و «الموقطة» ص ٨٢ ـ ٨٣ و «النزهة» ص ١٩٣ و «تدريب الراوي» (١٦٦/١ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» (٢/ ١٣٥٢ \_ ١٣٦٩) مع التقييد و «شرح التبصرة والتذكرة» (٢/ ٢٨٧) و «فتح المغيث» (٤/ ٣٤٥ \_ ٣٦١) و «تدريب الراوي» (٢/ ١٩٤ \_ ١٩٨).

[٣١٥] وعِلْمُها يُدْرىٰ بِجَمْع الطُّرُقِ

أو أخذِها عن عَالِم مُحَقِّقِ (١)

[٣١٦] وعلم أسباب الحديث وكذا

تاريْخُهُ من المهامِّ فَخُذا(٢)

[٣١٧] ولي عُرف الولا على أقسام

بالعتق والجلف وبالإسلام(٣)

[٣١٨] وصحَّ مَعْ تمييزِه التَّحَمُّ لُ

أما الأدا فَوقْتُهُ التاهل (٤)

[٣١٩] وليعرف الطالب للآداب

ما ينبغي للشيخ والطلابِ(٥)

[٣٢٠] والصُّنع في كتابة الحديث

والعرض والسماع والتحديث(٢)

[٣٢١] واعتن بالضبطِ وبالتصحيح له

فاكتبه واضحاً وبين مُشْكِلَه (V)

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم من المصادر.

<sup>(</sup>٢) انظر «النزهة» ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث» (٢/ ١٤٨٦ ـ ١٤٨٨) مع التقييد و«النزهة» ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر «النزهة» ص ٢٠٤ ـ ٢٠٦ و «العالي الرتبة» ص ١٩٣ ـ ١٩٧ و «اليواقيت والدرر» (٢/ ٤٢١ ـ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «النزهة» ص ٢٠٤ ـ ٢٠٦ و «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر «النزهة» ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ و «دليل أرباب الفلاح» ص ۲٥٩ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق.

[٣٢٢] ورحلة فيه كذا التصنيف له

وما به من التباسِ شَكِّلَهُ<sup>(۱)</sup> [۳۲۳] واعْرِضْ على شَيِخِكَ أو ثانٍ ثقَّهُ

أَفَعَلَى أَصَلِ صحيح حَقَّة هُ(٢) [٣٢٤] وعندما يَسْمَعُهُ لا يشتغلُ

باي شيء باست ماعه يلخسل [٣٢٥] والشيخ من أصلِ لَهُ يلؤدِّي

لا غيره إلا لفوت حفظه [٣٢٧] جاز بمعناهُ لأهل الفهم

حِفظاً وتبليغاً لذاك<sup>(٣)</sup> الحكمِ [٣٢٨] وبحديثِ مصرِه فَلْيَبْتَديْ

ثــم حــديــثِ غــيْــرِهِ مــن بــلــدِ [٣٢٩] وكشرة الـمسموع فـيه يـعـتـنـي

ليس بتكثير الشيوخ فافطن [٣٣٠] والجَمْعُ للحديْثِ إِنْ شَا أَسْنَدَهُ

حديث كل صاحب عدلى جدة المعنجم [٣٣١] وإن يشا عملى حروف المعنجم

أو فَعَلَى الأبوابِ للفقه افْهم

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط «كذاك» بدل «لذاك».

[٣٣٢] وقَصْرُهُ على الصحيح والحَسَنْ

أوْلى ومَعْ تبيينه الجمْع حَسَنْ

[٣٣٣] وإنْ يسشا رتبه عملى العِملُولْ

مبيِّناً فيه اختلاف مَنْ نَـقَـلْ

[٣٣٤] أو فعلى الأطراف ثُمَّ ليسسِّقِ

في كالٌ مَستن ماليه مِسنُ طرقِ [٣٣٥] مستوعباً جميعَ ما قد وَرَدَا

أو بـخـصـوص كُـتُـبٍ تـقـيّدا(١)

[٣٣٦] وتَـم ما أمليتُ باقـــصارِ

على أصوله مع اختصار [٣٣٧] إذ كان هذا العلم لا يُحِيْطُ

بـــه مــطـــوَّلٌ ولا بـــــه

[٣٣٨] لَــكِــنَّ مَــن كـان أُصُــوْلَــهُ وَعَــي

لَـمْ يُعْيِهِ منه اللذي تَهْرَعا(٢)

[٣٣٩] وهْــوَ فــنــونٌ كــلُّ فــنٌ مــنــه قَــدْ

أُفْرِد تَصْنِيْهُا فَمَنْ جَدَّ وَجَدْ

[٣٤٠] وحسين تسمَّست قُسرَّة السعسيسونِ

سميتها باللُّؤلو المكنون

[٣٤١] والحمد للَّهِ ختاماً وابْتِدَا

ثــم الـصـلاة والـسلام سَرْمَـدا

<sup>(</sup>۱) انظر لما تقدم «دليل أرباب الفلاح» ص ۲٥٩ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط «بها يَعِيْ مِنْهُ الَّذِيْ تَفَرَّعا».

[٣٤٢] على ختام الأنبياءِ أجمعين

[٣٤٣] واللُّه أرجو رحمةً ومَغْفِرَهُ

لننب نا وتوبة مُكَفّره

[٣٤٤] فهو الرحيمُ الغافر التَّوَّابُ

بيده الخير هو الوهاب

[٣٤٥] أبياتها قُلْ (قَمَرٌ) به اسْتَنِر

تاريخها (زجاء غيم ينهمر)(١)

(۱) هذا البيت فيه ذكر عَدَدَ الأبيات وتاريخ الانتهاء وهذا على حساب عدِّ الجمل فقوله: «قمر» أي أن عدد الأبيات ٣٤٠ بيتاً وذلك أن القاف بـ١٠٠ والميم بـ ٤٠ والراء بـ ٢٠٠ فالمجموع ٣٤٠.

وقوله: وتاريخها (زجا غيم ينهمر) يعني بتاريخ ١٣٦٦هـ وذلك أن الزاي بـ٧ والجيم بـ٣ والألف بـ١ والغين بـ١٠٠٠ والياء بـ١٠ والميم بـ٤٠ والياء بـ١٠ والنون بـ٥٠ والهاء بـ٥٠ والميم بـ٤٠ والراء بـ٢٠٠ فمجموع ذلك ١٣٦٦هـ.

وانظر ص ٣٤٦ من «المسلك الواضح المأمون لشرح اللؤلؤ المكنون» للدكتور حافظ بن محمد ط «دار عفان».

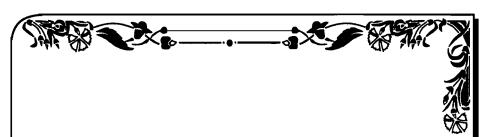

## تعريفات في فنّ علم المصطلح

للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة ١٣٧٧هـ رحمه الله

> تحقيق وتعليق أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني





ا \_ الصحيح لذاته هو «رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ»(1).

 $\Upsilon = \Upsilon - 1$  الحسن لذاته هو: «ما جمع شروط الصحيح إلاَّ أن الضبط خفَّ فإن اعتضدَ بمثله فالصحيح لغيره باجتماع طرقه»( $\Upsilon$ ).

٤ ـ الحسن لغيره هو: «رواية المستور والمدلِّس وَسَيِّىء الحفظ الصدوق والمرسل كل واحد منها إذا اعتضِدَ بمثله صار حسناً لغيره»(٣).

٥ ـ الضعيف هو: «ما قصر عن رتبة الحسن لغيره وهو أقسام بعضها أو هي من بعض»<sup>(٤)</sup>.

٦ ـ المرفوع هو: «ما أُضيف إلى النبي ﷺ من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر «علوم الحديث» (۱/ ۷۱ ـ ۷۲) مع التقييد و«النزهة» ص ۸۲ ـ ۸۳.

<sup>(</sup>۲) انظر «التقريب» ص ٤ للنووي و «السير». (٧/ ٣٣٩)، و «النزهة» ص ٩١ ـ ٩٢ وص ٨٢ ـ ٩٢ و «اليواقيت والدرر» (١/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث» ص ١١١ ـ ١١٢ و «النزهة» ص ١٣٩ و «إتمام المنة» ص ٣١ و «التوشيح الحثيث» ص ١٧ ـ ١٨، بقلمي.

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» ص ٤١ و«النكت» (١/ ٤٩٣) و«تدريب الراوي» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «النزهة» ص ١٤٠ و «فتح المغيث» (١/ ١٨٦) و «تدريب الراوي» (١/ ١٨٣) و «التوشيح الحثيث».

- ٧ ـ المقطوع هو: «ما أُضيف إلى التابعي من قوله أو فعله»(١).
  - ٨ ـ المسند هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال (٢).
- 9 ـ المتصل هو: «ماسلم سَنَدُه من سَقُوط ُ فيه بَحيث يكون كلُّ من رجاله سمع ذلك من شيخه»(٣).
- ١٠ ـ المُسَلْسَلُ هو ما ورد على صفةٍ قوليةٍ أو فعليةٍ في الراوي أو المروي عنه (٤) أو الرواية (٥).
  - ١١ ـ العزيز هو ما لم يَرْوهِ أقلُّ من اثنين عنَ أقلِّ من اثنين (٦).
    - ۱۲ ـ المشهور هو مروي ثلاثة فصاعداً<sup>(۷)</sup>.
    - ۱۳ \_ المعنعن هو ما أتت (<sup>۸)</sup> روايته بصيغة «عن» <sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر «النزهة» ص ۱٥٤ و«اليواقيت والدرر» (۲/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) انظر «النزهة» ص ۱۵۶ ـ ۱۵۵ و «النكت (۱/ ۳۳٤)» و «فتح المغيث» (۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث» ص ٤٤ و «شرح التبصرة والتذكرة» (١/١٨٤) و «النزهة» ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط والصواب والمروي ولو قال: «في الرواة» بدل قوله «في الراوي والمروي» لكان أحسن وأخصر.

<sup>(</sup>۵) انظر «علوم الحديث» ص ۲۷۵ ـ ۲۷۲ و «شرح التبصرة والتذكرة» (۲/ ۹۰ ـ ۹۰)، و «تدريب الراوي» (۲/ ۱۸۸) و «اليواقيت والدرر» (۲/ ۹۲)، و «توضيح الأفكار» (۲/ ۱۱۶).

<sup>(</sup>٦) انظر «علوم الحديث» (١/ ٨١٢) مع التقييد و«النزهة» ص ٥٧ ـ ٥٩ و«اليواقيت والدرر» (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>V) انظر «تدريب الراوي» (٢/ ١٠٢)، و«اليواقيت وُالدرر» (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>A) في المخطوط «أديت» بدل «أتت» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) انظر «علوم الحديث» ص ٦١ - ٦٢ و «فتح المغيث الشرافي و «تدريب الراوي» (١٣/١).

- ١٤ ـ المبهم هو ما في سنده رجلٌ لم يسمَّ (١).
- ١٥ ـ العالي ما قربت فيه الوسائط إلى النبي ﷺ (٢).
- ١٦ ـ النازل هو: «ما كَثُرَت فيه الوسائط إلى النبي ﷺ (٣).
- ۱۷ \_ الموقوف هو: «ما أُضيف إلى أصحاب النبي ﷺ من أقوالهم وأفعالهم» (٤).
  - ١٨ ـ المرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي ﷺ (٥).
    - ۱۹ ـ الغريب هو ما لم يَرْوه إلاَّ واحد<sup>(٦)</sup>.
    - $\cdot$  Y المنقطع هو ما لم يتصل إسناد، بحال  $^{(v)}$ .
  - $(^{(\Lambda)}_{-})_{-}$  المعضل ما سقط من سنده اثنان فصاعداً على التوالي
- ٢٢ ـ المدلّس هو ما أسقط راويه من حدثه ونقله عمَّن (٩) فوقه

<sup>(</sup>۱) انظر «علوم الحديث» (۱/ ٣٨٥) مع التقييد و«النزهة» ص ٤٣٤ ــ ٤٣٥ و«فتح المغيث» (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) انظر «علوم الحديث» ص ۲۵۵ ـ ۲٦٤ و «مختصر علوم الحديث» (۲/ ٤٤٣) و «النزهة» ص ۱۵٦ ـ ۱۵۷ و «تدريب الراوي» (۲/ ۹٤) و «دليل أرباب الفلاح» ص ۲۰۱ ـ ۲۰۵ بتحقيقي.

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث» (١/ ٧٥٤ \_ ٧٥٥) مع التقييد و «النزهة» ص ١٥٦ \_ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» ص ٤٦ ـ ٥١ و «النزهة» ص ١٤٨ و «النكت» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «النكت» (٢/ ٣٣)، و«النكت الوفية» (١/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥)، و«فتح المغيث» (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «النزهة» ص ٧٠ وص ٧٨ ـ ٨٢ و «اليواقيت والدرر» (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٧) انظر «علوم الحديث» ص ٥٦ ـ ٥٩ و «النزهة» ص ٨١ ـ ٨٢ و «فتح الباقي» ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٨) انظر «علوم الحديث» (١/ ٤١٠) مع التقييد و«النكت» (٢/ ٥٩ \_ ٦٥) و«النزهة» ص ١٠٨ «العالي الرتبة في شرح النخبة» ص ٨٢ \_ ٨٣ لتقي الدِّين الشُمُنِّي.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط «عن من».

بـ «عن» و «أنْ» ونحوهما أو يذكر من حدثه لكن بغير ما اشتهر به من اسم أو صفة (١).

٢٣ ـ الشاذ هو: ما خالف به الثقة الثقات ومقابله المحفوظ<sup>(٢)</sup>.

٢٤ ـ المقلوب: «ما أُبْدِلَ راويه بغيره أَوْ قَلْب إسنادٍ لغير متنه»(٣).

٢٥ ـ الفرد ما قُيِّدَ بثقة أو بلدٍ أو راوٍ فيقال لم يروه ثقة إلا فلان ولم يَرْوِه إلا أهلُ مكة أو المدينة أو نحوها لم يروه عن فلان إلا فلان (٤).

٢٦ ـ المُعَلُّ ما اطَّلَعَ فيه الحافظ المُتْقِنُ على علةٍ غامضةٍ خفيةٍ قادحةٍ في صحة إسناده أو متنه (٥).

٢٧ ـ المضطرب ما اختلف سَنَدُه أو متنُه مع تَعَذُّرِ الترجيح<sup>(٦)</sup>.

٢٨ ـ المدرج كلام أجنبي عارض يدخله الناقل في حديث النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر «الكفاية» ص ۳۵۷\_۳۵۸ و «علوم الحديث» (۱/٤٤٦) مع التقييد و «الاقتراح» ص ۲۱۵ و «النكت» (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة علوم الحديث» ص ٣٧٥ و «علوم الحديث» (١/ ٣٠٨) مع التقييد و «النكت» (١/ ١٣) و «النزهة» ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث» (١/ ٥٤٨) مع التقييد «والنكت» (٢/ ٣٢٢) و«النزهة» ص ١٢٥ ـ ١٢٦ و «فتح المغيث» (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» (١/ ٥٠١) مع التقييد و«النكت» (٢/ ١٧٩ ـ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «علوم الحديث» ص ٨٩ ـ ٩٣ و «النكت» (٢/ ٢٢٠ ـ ٢٤١) و «النزهة» ص ١٢٣ ـ ١٢١ و (فتح المغيث» (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٦) انظر «علوم الحديث» (١/ ٢٤٥) مع التقييد و«النكت» (٢/ ٢٤٢) و«النزهة» ص ١٢٧.

<sup>(</sup>۷) انظر «الباعث الحثيث» (۱/ ٢٣٦) لأحمد شاكر و «توضيح الأفكار» (۲/ ٦٤ \_ ٦٥) والدرر البيضانية على المنظومة البيقونية ص ۷۷ \_ ۸۱ و «التوشيح الحثيث» ص ۷۶ \_ ۷۷.

لتفسير أوْ غيره(١).

٢٩ ـ المُدَيَّجُ ما روى كلُّ من القرينين عن الآخر (٣).

٣٠ ـ المتفق والمفترق: ما اتفقت فيه أسماء الرواة واختلف أشخاصهم (٣).

٣١ ـ المؤتَلِف والمختلف ما إذا اتفقت الكلماتُ خطَّا واختلفت لفظاً بمغايرة نقطٍ أو شَكْلِ<sup>(٤)</sup>.

٣٢ ـ المنكر هو: رواية من لا يحتمل تَفَرُّده فإن خالف الثقات فمقابله المحفوظ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر «علوم الحديث» (۲/ ۱۰۱۶) مع التقييد و«النزهة» ص ١٦٠، و«تدريب الراوي» (۲/ ١٤١) و«شرح البيقونية» ص ٩٥ ـ ٩٦ للزرقاني.

<sup>(</sup>٢) انظر «تقريب النواوي» (٢/ ١٨٧) مع تدريب الراوي و «النزهة» ص ١٧٥ ـ ١٧٦ و «فتح المغيث» (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث» ص ٣٤٤ ـ ٣٦٩ و «شرح التبصرة والتذكرة» (٢١٦/٢)، و «النزهة» ص ١٧٦ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» ص ۸۰ ـ ۸۲ و«النكت» (۲/ ۱۵۲ ـ ۱۵۳) و«النزهة» ص ۹۹ و«تدريب الراوي» (۱/ ۱۲۸).

تنبيه: لقد دمج رحمه الله بين المنكر والشاذ لأنه قال «فإن خالف» أي راوي المنكر الثقات فمقابله المحفوظ والصحيح أن يقال فمقابله «المعروف» لأن المقابل للمنكر المعروف والمقابل للشاذ المحفوظ وانظر شرحي لهذا النوع في رسالتي «زوال الترح بشرح تعريفات العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في فن علم المصطلح».

<sup>(</sup>٥) انظر «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٩١) للفسوي و«سير أعلام النبلاء» (٥/ ٨٦ ـ ٨٧)، و «زوال الترح عن منظومة ابن فرح» ص ٥٦ لابن جماعة و «نزهة النظر» ص ١١٧ و «الدرر البيضانية» ص ٨٨ ـ ٨٩.

٣٣ ـ المتروك هو من أجمع نقاد الرجال على ضعفه(١).

٣٤ ـ الموضوع هو: الكلام المكذوب على النبي ﷺ (٢).

تَمَّت وبالخير أُتِمَّتُ عام ١٣٦٩

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر «النكت» (۲/ ۲۹۹) و «النزهة» ص ۱۱۸ و «فتح المغيث» (۱/ ۲۸۰) و «تدريب الراوي» (۱/ ۱۶۹).

ثم قال أبو همام عفا الله عنه: تم التعليق على هذه التعريفات ليلة الثلاثاء الموافق ٣/ ٥/ ١٤٣٠هـ بمكة المكرمة زادها الله تشريفاً.



|            | مقدمة قصيلة العلامة المستد عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بالمملكة السعودية سابقاً                                                                                   |
| 19         | شكر وتقديرشكر                                                                                                                          |
| ۲۱         | كلمة فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي                                                                                                    |
| ۲۳         | كلمة فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي عضو تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية سابقاً بإثبات المخطوط         |
| <b>Y</b> 0 | كلمة فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي عضو تمييز في هيئة تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة السعودية سابقاً، المتعلقة بإثبات |
| , 0        | «المخطوط»                                                                                                                              |
|            | كلمة فضيلة الشيخ على بن قاسم الفيفي عضو تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية سابقاً وأحد تلامذة العلامة    |
| 41         | حافظ بن أحمد الحكمي بإثبات المخطوط                                                                                                     |
| ٣٣         | ترجمة العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي كلله                                                                                                |
| ۹۳         | أمالي في السيرة النبوية                                                                                                                |
| 120        | منظومة السيرة النبوية                                                                                                                  |
| 770        | منظومة اللاميَّة في الناسخ والمنسوخ                                                                                                    |

|                | ُ تاريخ الأندلس                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| التَّابِعِيْنا | حافلةٌ بِلِكْرِ اللَّفِقْهِ والتَّفَقُّه والفُّقَهَاءِ في الصَّحَابةِ وا |
|                | ات على المنظومة الشبراوية                                                |
|                | نة الإخوان عن تعاطي القات والنبغ والدخان                                 |
|                | ومة المِيْمِيَّة في الوَصَايا والآدَابِ العِلْمِيَّة                     |
|                | ِ المَكْنُونَ في أَحْوَالِ الْأَسَانِيْدِ وَالمُنُونَ                    |
|                | ات في فنِّ علم المصطلح                                                   |